المغامرونالخمست

قصص بوليسية للأولاد

لغز العقل الإلكتروني

محمودسالم









# المغامرون الخمسة في لغز العقل الإلكتروني

المغامرة رقم ٦٢

بقلم: محمود سالم

> الطبعة الخامسة ٢٠١٩ م





رئيس مجلس الإدارة سعيد عيده مصطفى

قصص بوليسية للأولاد (المغامرون الخمسة)

تــم التنفيــذ بمركــز زايــد للنشر الإليكترونى بـدار المعارف - ١١١٩ كورنيــش النيل - القاهرة - جمهورية مصر العربية

سالم، محمود.

لغز العقل الإلكتروني/ بقلم محمود سالم.

- ط 05 - القاهرة : دار المعارف، 2018.

108 ص؛ 16.5 سم. (قصص بوليسية للأولاد؛ المغامرون الخمسة في، المغامرة رقم 62)

تدمك 7 - 8763 - 70 - 977 - 978.

1 - قصص المغامرات.

2 - القصص العربية.

(أ) العنوان.

تصنيف ديوى: 813.087

رقم الإيداع: 14813/ 2018

رقم أمر التشغيل: 7/2018/34

رقم الكونجرس: 0 - 840225 - 10 - 2

لا يجوز استنساخ أى جزء من هذا الكتاب بأى طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من دار المعارف

#### ضد مجهول

قامت " لوزة " من نومها مبكرة ، ونزلت إلى حديقة منزلهم ، وأخذت تعمل بهمة ونشاط فى قطف مجموعة من الورد والأزهار، كانت تعد باقة لإهدائها إلى المفتش " سامى " صديقها العزيز والشرطى الشهير . . فقد حدثهم الشهير . . فقد حدثهم



المفتش تليفونيا لأنه سيقوم بإجازة لمدة أسبوعين . . وكانت هذه أول إجازة بحصل عليها منذ فترة طويلة .

واتفق المغامرون الحمسة "تختخ" و "محب" و "عاطف" و "نوسة " و "لوزة "على زيارة المفتش، وقضاء بعض الوقت معه قبل قيامه بالإجازة . . وفي التاسعة صباحاً تماماً كان الحمسة في طريقهم إلى مديرية الأمن حيث مكتب المفتش . . الذي استقبلهم على الباب مرحباً

مبتسماً .. وأعطته "لوزة" باقة الورود الجميلة فتقبلها شاكراً سعيداً .

وبعد أن جلسوا قالت لوزة " : إننى لا أصدق أنك تستطيع الحياة بعيداً عن الأحداث والمغامرات والمشاكل!

قال المفتش وهو يبتسم: أنا نفسي لاأصدق ذلك. . ولهذا أخذت معى ذلك . . ولهذا أخذت معى بعض القضايا الهامة لأقرأها في الإجازة . . لعلني أجد لها الحلول ، فهي تحتاج إلى التفكير العميق الهادئ . . المأدئ . . أكثر مما تحتاج إلى النشاط أكثر مما تحتاج إلى النشاط والحركة .

وأشار المفتش إلى ملف



أزرق اللون ، كتب عليه بالخط الأسود العريض «ضد مجهول» . كان ملف ضخماً محشوًا بالأوراق . . وقال المفتش : إنه ملف القضايا والحوادث التي لم نصل فيها إلى الفاعل . . ونحن عادة نقيدها في دفاتر تحت كلمتي «ضد مجهول» ، وهذا يعني أن المجرم الذي ارتكب الحادث لم يقبض عليه ، أو لم تحدد شخصيته بعد . . أي أنها حوادث غامضة لم نتوصل إلى اكتشاف سرها .

عب : إنه ملف كبير!

المفتش: فعلا. فهو \_ يضم عشرات من الحوادث والجرائم التي وقعت في دوائر أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة . والقليل منها يخص بعض المحافظات الأخرى!

أمسك "تختخ " الملف وأخذ يقلب أوراقه ثم قال : إنه مكتوب على الآلة الكاتبة .

المفتش: نعم . . لقد تركت صورة من كل حادث مع زملائي الضباط . . فقد يحتاجون للرجوع إليها .

تختخ : أليست هناك نسخة زائدة ؟

المفتش: نعم . . عندنا نسخة ثالثة!

تختخ : إذا لم يكن عندك مانع . . .

المفتش: لا مانع مطلقاً . . سأعطيكم النسخة الثالثة لعلكم ترون شيئاً يستحق البحث والتحرى ، وأذكر أن هناك حادثة أو حادثتين ضمن الملف وقعتا في « المعادى » .

صفقت " لوزة " بيديها فرحة وصاحت : « المعادى » بحث وتحرى . . معنى هذا أن أمامنا لغزاً للحل!

عاطف: نعم . . لغز الملف الأزرق!

نوسة : عنوان جميل فعلا!

المفتش : إنها مجموعة ألغاز وليست لغزاً واحداً . فكل حادث لم نتوصل فيه إلى الفاعل ، يكون لغزاً محيراً . .

عاطف : أنت إذن تؤيد " لوزة " فها تقول !

المفتش: طبعاً..إن كلمة «ضد مجهول» معناها أن الشرطة لم تتوصل إلى القبض على الحجرم الهارب في القضية أو الجريمة .. وهذا معناه أيضاً أن هناك شيئاً أو أشياء غامضة تحتاج إلى البحث والتحرى .

تختخ : أو هناك معلومات ناقصة !

المفتش: أو استنتاجات غير صحيحة . . ولا تنسوا أن ضابط الشرطة بشر يمكن أن يخطئ ، إنه ليس عقلا إلكترونيناً!

نوسة : ولكن العقل الإلكترونى يخطئ أحياناً!
المفتش : لا . . إنه لا يخطئ ، ولكن الحطأ يكون فى المعلمومات التي نعطيه إياها أو كما يقولون إنه خطأ في التغذية . لوزة : هل العقل الإلكتروني يتغذى أيضاً ؟

المفتش: نعم . . يتغذى بالمعلومات!

عاطف: إذن كلما كانت المعلومات جيدة . . كانت صحته أحسن!

وضحك الجميع على ملاحظة "عاطف". . وكانت أكواب عصير الليمون المثلج قد وصلت ودارت عليهم . . ونظر المفتش إلى ساعته فقالت " نوسة " فيا يبدو إنك مرتبط بموعد!

المفتش: نعم. . عندى بعض الأعمال التي يجب أن أقوم بها قبل الإجازة!

تختخ: ألا تعطينا نسخة من الملف الأزرق كما وعدتنا ؟ المفتش: كدت أنسى!

وفتح المفتش أحد أدراج مكتبه وأخرج ملفا من اللون نفسه وسلمه إلى " تختخ " قائلا : أرجو أن تجدوا فيه ما يسليكم



#### في أثناء غيابي!

ووقف الأصدقاء على استعداد للانصراف . . فقال المفتش : أشكركم جميعاً . . وأنت يا "لوزة " ، لا أدرى كيف أعبر لك عن امتنانى لباقة الورد الجميلة التي أهديتها لى وخرج الأصدقاء . . واقترح " تختخ " الذى لا يشبع أن يمروا على محل « جروبى » فى شارع « عدلى » لتناول بعض قطع الجاتوه . . ووافق الأصدقاء . . وهناك جلسوا فى

الحديقة ، وأخذ " محب " يقلب صفحات الملف الأزرق . . على حين انهمك " تختخ " في النهام الجاتوه ، فقال عاطف : لقد عرفت الآن السبب في أزمة التموين . . وأعتقد أنه يجب الإبلاغ عنك !

ونظر إليه "تختخ " معاتباً دون أن يرد ، فقد كان فمه محشواً بقطع الجاتوه . . وفجأة ضحك "محب " وقال : تقرير طويل عريض عن سرقة . . وخمنوا ما الذي سرق فيها ؟

نوسة - : ماذا ؟

محب : طبق!

عاطف: طبق. . فقط!!

نوسة : هذا غير معقول. إلا إذا كان الطبق من النوع لثمين !

لوزة : أو من الآثار !

وصمت "محب" وهو يقرأ التقرير ثم قال بعد بضع لحظات : آسف . . إنه طبق ثمين فعلا طبق من «السيفر» المطعم بالفضة!

لوزة: «سيفر»! ما معنى «سيفر»؟ محب: على ما أذكر أنه نوع من الصيني الفاخر جداً!! نوسة : عندما نعود إلى «المعادى» سوف أسأل والدتى .. إنها من هواة التحف وأدوات المائدة النادرة !

وانتهى "تختخ" من النهام أربع قطع من الجاتوه ، ثم أعلن استعداده للانصراف . . ولكن "محب "أشار بيده قائلا : اسمعوا سرقة من نوع جديد . . سرقة «بايب» . . سرق بايب من أحد الباشوات السابقين وهو جالس في محل «جروبي» !

لوزة: حيث نجلس الآن!

محب: بالضبط وفي المكان نفسه!

نوسة: مدهش!

تختخ: إن « للبايب » أنواعاً كثيرة . . فمن أى نوع هذا الذى سرق ؟

محب: إنه « بايب » . . أثرى كان ملكاً لأحد أمراء المماليك . . وقد اشتراه الباشا في مزاد .

وسألت "لوزة" وقد بدا عليها الحجل: وما هو " "البايب"؟

تختخ : إنه أداة للتدخين ، وهو عادة قطعة من خشب

خاص تحفر ، ويوضع فيها الدخان ، واسمه باللغة العربية « الغليون » .

لوزة : عرفته . . إن جارنا الدكتور " إسماعيل " يدخن « الغليون » !

تختخ: ولكن كيف تمت سرقة هذا « الغليون » ؟
محب: كان الباشا السابق قد وضع « البايب » بجواره . .
وانصرف إلى قراءة الصحف وعندما التفت لأخذ « البايب »
لم يجده .

عاطف: وهل اتهم أحداً ؟

تختخ: لا .. ولكنه قال إن شخصاً كان يجلس فى الكرسى الحجاور له . غادر المكان قبل أن يكتشف السرقة بلحظات .

نوسة: كم قضية في الملف يا " عب "؟
أخذ " محب " يقلب الصفحات ويعد القضايا ثم قال: نحو خسين قضية . . وفي مناطق مختلفة من محافظتي القاهرة والجيزة ، و بعض المحافظات الأخرى كالدقهلية والإسكندرية! تختخ : إنها تستدعى فحصاً دقيقاً . . وسنركز أولا على ما تم منها في المعادى!

محب: هيا بنا .

ودفعوا الحساب ، وساروا حتى محطة « باب اللوق » حيث استقلوا القطار إلى «المعادى». وتوجهوا إلى حديقة منزل " عاطف " . . وأمسك " تختخ " بالملف يقلبه . ثم قال : كيف نفحص هذا الملف ؟

عاطف : نستطيع أن نعقد جلسات قراءة ، ويتولى كل منا قراءة بعض القضايا .

تختخ : وبعد أن نتم قراءة القضايا كلها ؟ عاطف : يدلى كل منا بملاحظاته.

هز "تختخ" رأسه متأملا: سنظل نتناقش حتى يعود المفتش دون أن نصل إلى حل لأية قضية!

نوسة : أقترح أن يأخذ كل منا مجموعة من القضايا لقراءتها ، ثم يكتب ملاحظاته عنها .

تختخ: معقول جدا. عندنا خمسون قضية ونحن خمسة ، فعلى كل منا أن يقرأ عشر قضايا ويدون ملاحظاته . . مع الاهتمام – بصفة خاصة – بقضايا المعادى .

وفلُك " محب " دبابيس الملف ، وأخذ يسلم كل واحد عشر قضايا . . و بعد أن انهى من توزيعها ، اتفقوا على أن

يلتقوا في اليوم التالى ، ومع كل منهم ملاحظاته على القضايا التي قرأها .

وأحست " لوزة " بالارتباك ، وهي تتسلم نصيبها من القضايا ، فقد كانت هذه أول مرة تعمل وحدها ، وبخاصة مع قضايا مكتوبة على الورق . . وفكرت أن تستفيد بشقيقها " عاطف " ولكنها في النهاية قررت أن تعتمد على نفسها . . وعندما انصرف "تختخ " و "محب " و "نوسة " ، جلست وحدها في الكشك الخشى الذي اعتادوا الاجتماع فيه . . ووضعت القضايا جانبها ، ثم أمسكت بأول قضية . ٥ كانت سرقة مسكن سيدة عجوز . . أفاقت من النوم على صوت حركة في الشقة . . وأنصتت السيدة العجوز إلى الصوت فترة . . واتضح لها أنه ليس صوت أقدام ابنها الذي يقم معها . . وأصيبت بالفزع . . وخشيت السيدة أن تتحرك أو أن تستغيث ، فبقيت هادئة في مكانها . . ولكن فجأة أصابتها نوبة من السعال . . وأخذت تقاوم وتقاوم حتى لا يصدر عنها أى صوت . . ولكن في النهاية سعلت بشدة . . وسمع اللص صوتها فأسرعت خطواته . . وقفز من النافذة . . وسمعت السيدة صوت شيء يقع من اللص على الأرض. واتصلت بعد ذلك بالشرطة . وبالمعاينة اتضح أن اللص سرق ٢٣ جنيها كانت فى درج مكتب الابن ، ومنبها ، ومجموعة أقلام . . أما الشيء الذي سقط على الأرض فكان فردة حذاء اللص .

وقالت لوزة وهي تقلب الصفحة : إنه دليل هام . . كيف يصل رجال الشرطة إلى اللص بهذا الدليل !





وجلست « لوزة » تقرأ في الملف الأزرق وكانت مندهشة لأن الشرطة لم تصل إلى اللص برغم الأدلة .

## الساحر الحديث



بهذا المشهد . . حديقة الحيوان . . وقفز إلى غصن شجرة وتعلق به كالقرد . . والتفت إليه الأصدقاء . . وفهموا ما يقصد وضحكوا .

قال "عاطف": أعتقد أن القرود تتحدث بطريقة أكثر انتظاماً.

نوسة : إننا دائماً نقع في الخطأ نفسه .

تختخ: المهم ، ماذا خلفكم ، ليتحدث كل واحد في

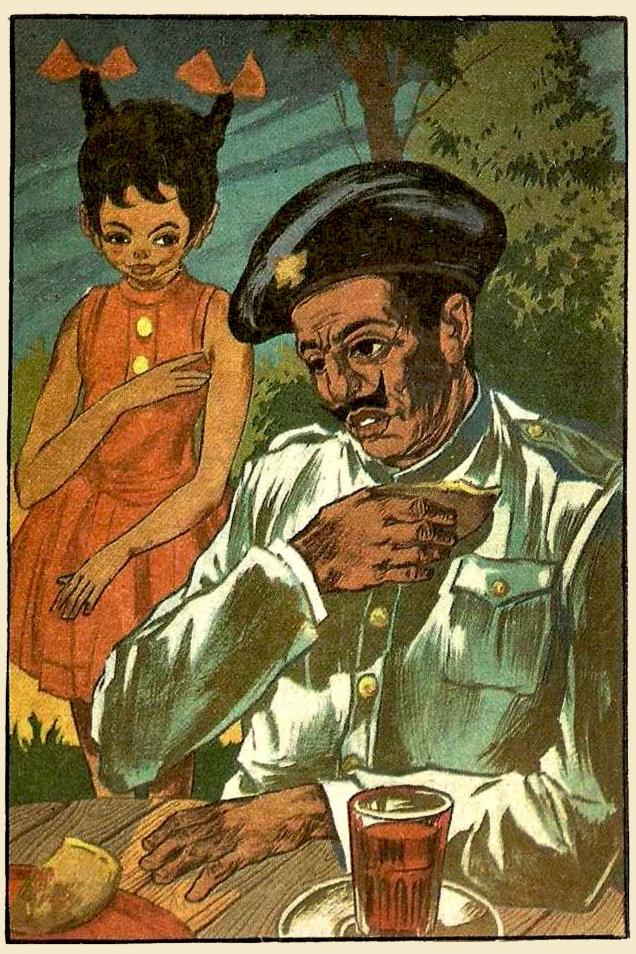

وصلت « لوزة » تحمل « الساندوتشات » والشاى للشاويش الذى انهمك في الأكل وهو يرده: إلكتروني . . إلكتروني !!



وصلت « لوزة « تحمل » السائدوتشات » والشاى للشاويش الذى انهمك في الأكل وهو يرده : إلكتروني . . إلكتروني !!

دوره . . " لوزة " أولا .

لوزة: في الحقيقة لم أستطع قراءة كل الحوادث التي أخذتها . . ولكن ما قرأته منها فيه من الأدلة ما يكفي للقبض على الفاعل . . مثلا حكاية السيدة العجوز . لقد ترك اللص خلفه فردة حذاء . . أليس من الممكن عن طريقها الوصول إلى اللص . . لقد استطعنا من قبل حل ألغاز أكثر صعوبة . عب : وما هي الأشياء المسروقة ؟

لوزة : ٢٣ جنيهاً . ومنبه . ومجموعة أقلام .

محب : إنها قضية بسيطة للغاية يا "لوزة " نحن نريد حوادث أكبر !

والتفت " محب " إلى الأصدقاء قائلا : إننا لن نستطيع معالجة خسين حادثاً مقيدة ضد مجهول ، وبخاصة أن بعضها خارج المعادى . . بل خارج القاهرة والجيزة والذلك فكرت أن نركز على الحوادث الهامة فقط . . ففي الحوادث التي قرأتها ، هناك حادث سرقة محل " صبحى " الجواهرجى . في هذا الحادث سرق اللصوص كمية من المصوغات الذهبية بأكثر من ٣٠ ألف جنيه . . هذه حادثة هامة . . أما حكاية سرقة طبق ، و « بايب » . . ومنبه . . فهذه حوادث فردية للصوص

عاديين وهي حوادث لا تستحق أن نضيع جهدنا فيها .

عاطف : أوافق . . فقد وجدت ضمن الحوادث التي قرأتها حادثة سرقة جوز فراخ من سطح أحد المنازل . . وحتى نصل إلى السارق سيكون طبعاً قد أكل جوز الفراخ بالهنا والشفاء . . وتخلص من آثار الحريمة .

وضحك "تختخ " وقال : وجهة نظر " محب " معقولة جدا . . ولكن لى وجهة نظر أخرى . . إننى أقترح أن نبحث عن الحوادث المتشابهة . . التى تدل على أن اللص الذى قام بها واحد . . أو التى قامت بها عصابة معينة . . فإننا إذا توصلنا إلى لص أو مجموعة لصوص قاموا بعشر عمليات سطو . . نكون قد حللنا عشر حوادث غامضة في خبطة واحدة !

لوزة: إنى لا أفهم!

تختخ: سأوضح وجهة نظرى مرة أخرى . . أريد أن أقول إن عدداً من الحوادث المقيدة ضد مجهول قد يكون الفاعل فيها شخصاً واحداً . . أو مجموعة أشخاص ، فإذا توصلنا إلى هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص نكون قد أصبنا عدداً من العصافير بحجر واحد .

نوسة: المشكلة كيف نتوصل إلى تحديد الحوادث المتشابهة

التى تدل على أن من قام بها لص واحد أو مجموعة لصوص . تختخ : معك حق . . هذه هى المشكلة . . فيجب أن يقرأ كل منا الحوادث الحمسين مرة واحدة ليجد الحوادث المتشابة .

عاطف: هذا لا يحتاج إلى عقل بشرى ، إنه يحتاج إلى عقل الكتروني .

لوزة: لقد سمعت حكاية العقل الإلكتروني هذه من قبل. محب: قالها المفتش "سامي" عندما كنا نتحدث عن طاقة رجل الشرطة وأنه يمكن أن يخطئ لأنه بشر وليس عقلا إلكترونياً.

تختخ: ولماذا لا نستخدم العقل الإلكتروني .

التفت إليه الأصدقاء في دهشة . . حتى الكلب الأسود الذكى " زنجر " الذي كان نائماً طول الوقت فتح عينيه ونبح نباحاً خافتاً كأنه مندهش لهذه الفكرة التي طرأت على رأس صاحبه " تختخ ".

نوسة : نستخدم العقل الإلكتروني ؟

تختخ: نعم . إن العالم يتطور . . وقد دخلت العقول الإلكترونية مختلف مجالات البحث العلمي، فلماذا لا تستخدم



ف الكشف عن الحرائم ؟ . . إننى متأكد أن بلاداً مثل سويسرا أو أمريكا أو فرنسا تستخدم العقول الإلكترونية في الحرائم .

عاطف : ولكن . . أظن أن مصروفنا لا يكنى لشراء عقل إلكتروني !

"تختخ " متضايقاً : دعك من الهزار الآن يا "عاطف"، فأنت تعرف أن العقل الإلكتر وني يساوي مئات الألوف من الجنيهات.

وقبلأن درد "عاطف" قطع الحوار ظهور الشاويش ورمع " وأحس المغامرون بالضيق لأنه سوف يعطلهم عن مناقشاتهم . . وتمطى " زنجر " ثبم قوس ظهره ، واستعد للهجوم على الشاويش ومداعبته كعادته . . ولكن نظرة من " تختخ " إلى وجه الشاويش جعلته يشير للكلب بالبقاء في مكانه .

كان وجه الشاويش شاحباً كأنه لم ينم طول الليل . . أو كأنه مريض منذ فترة طويلة ، ووقف "تختخ " واستقبل الشاويش بالترحاب . . فقد كان واضحاً أنه لم يأت لمضايقتهم واتهامهم كالمعتاد . . ولكنه جاء لهدف آخر .

وارتمى الشاويش على أحد المقاعد . . ووضع مظروفاً أصفر اللون كان بيده على ركبته ثم نظر إلى الأصدقاء . وقال له " تختخ " : إنك لم تفطر بعد ياشاويش " على "!

بدأ الاستغراب على وجه الشاويش وقال : كيف عرفت دلك ؟

قال "تختخ " ضاحكاً : إنها شغلتي كمغامر يا حضرة الشاويش ؟

وبدت في عيني " فرقع " نظرة ضيق سريعة ، فلم يكن

يضايقه إلا ادعاء هؤلاء الخمسة أنهم مغامرون من طراز رفيع . . وأنهم فى كل مرة سبقوه إلى حل الألغاز ، ولكنه فى هذا الصباح لم يكن على استعداد للاشتباك معهم ، وعاد "تختخ" يقول له : سأشرح لك كيف عرفت . فثيابك متغضنة . . ونحن نراك عادة فى ثياب مكوية . . وأنت لم تحلق حتى ذقنك فى هذا الصباح ، ومعنى ذلك أنك قضيت الليل خارج منزلك . . وواضح من شفتيك الجافتين أيضاً أنك لم تفطر . اتسعت عينا الشاويش وقال : كأنك كنت معى !

تختخ: وأستطيع أن أضيف أنك كنت في عمل في هذه الليلة . . وهذا المظروف الذي معك به أوراق التحقيق . . وواضح من حذائك أنك مشيت في منطقة موحلة ، لعلها حديقة مروية لأننا في الصيف ولسنا في الشتاء .

الشاويش: مدهش.

تختخ: وربما كنت تطارد لصا دخل من نافذة فيلا، وهرب عن طريق الحديقة فاقتفيت أثره!

أغمض الشاويش عينيه كأنه لا يريد أن يسمع أكثر ، فقال "تختخ": وأنت لم تستطع الوصول إلى اللص . . وجئت تسألنا رأينا ؟!

الشاويش: لقد أصبت في كل ما قلت . . ما عدا قولك إنها فيلا . . والحقيقة أنه القصر الأخضر .

نوسة : القصر الأخضر . . لقد كان لنا فيه مغامرة تازة !

الشاويش: تماماً . . لقد كشفتم عن مكان المجوهرات التي أخفاها صاحب القصر في ماسورة المياه .

تختخ : سرقة في القصر الأخضر!!

الشاويش: نعم . . المسروقات قليلة . . واكنها مهدة وعالية . . لوحة من عمل فنان كبير ، لا أعرف كيف أنطق اسمه . . و زهرية أثرية من اليابان .

قال " محب " : هذه جريمة طازجة . . أفضل من هذه الحرائم « البايته » !

لوزة : فعلا . . يجب أن نطارد اللص فوراً!

الشاويش: لقد اختفي كالشبح . . لم يره أحد ؟!

لوزة : والأدلة!!

الشاويش: لا أدلة على الإطلاق.. أو هناك بعض الأدلة ولكنها عديمة القيمة!

تختخ : مثل ماذا یاشاویش "علی "؟

الشاويش: إن اللص كان فى إمكانه أن يسرق أشياء أكثر أهمية. . فقد كانت هناك لوحات أغلى، وزهريات أهم، ولكنه اختار ما سرقه!

تختخ: هذا دليل هام .!

الشاويش : وقد سمع الجيران في الثالثة صباحاً صرت سيارة كانت تقف في الظلام بجوار القصر .

تختخ: ألم يشاهدوا السيارة ذاتها ؟

الشاویش: لا . . كانت مختفیة فی الظلام . . وكان أحد الجیران مریضاً ، وموعد تناول الدواء فی الثالثة ، وسمع صوت «موتور » السیارة یدور ، ثم صوت السیارة وهی تبتعد ولحسن الحظ أنه مهندس میكانیكی!

عب: صدفة مدهشة!!

الشاويش : وهو يعتقد أنها سيارة من طراز قديم . . ربما قبل سنة ١٩٤٠ .

تختخ: شيء مدهش. . إن اللصوص عادة يفضلون السيارات الحديثة السريعة!

لوزة : أليست هناك بصمات ؟

الشاويش: لا . . جاء رجال المعمل الجنائي لرفع البصمات

فلم يجدوا شيئاً منها . . إلا بصات الخدم وأصحاب القصر طبعاً !

لوزة: آسفة ياشاويش. . إننا لم نحضر لك شيئاً! هل تشرب شايا؟

تختخ : أرجو أن تحضرى بعض قطع الساندوتش، وكوباً من الشاى للشاويش!

وابتسم الشاويش شاكراً . . ولاحظ الأوراق الكثيرة التي بأيدى الأصدقاء فقال : ما هذا ؟

عاطف : إننا نتسلى فى بحث خمسين حادثاً قيدت ضد مجهول !

الشاويش: وكيف حصلتم على المحاضر؟

عاطف : من المفتش " سامى ".

الشاويش: إنه في إجازة!!

عاطف : قبل أن يقوم بالإجازة . . وبالمناسبة

يا شاويش . . قرأت حادثاً مقيداً عندك ضد مجهول !

نوسة : وأنا أيضاً قرأت حادثاً آخر في «المعادى» مقيداً ضد مجهول .

بدا التعب على وجه الشاويش وهو يقول : والآن أصبحوا

ثلاثة . . بعد حادث الأمس . . وهذا يعنى أننى رجل مقصر في عملي .

تختخ: لا تبتئس يا حضرة الشاويش . . فهناك خمسون حادثاً غامضاً مقيدة ضد مجهول في أقسام الجيزة وغيرها من المحافظات .

وسكت "تختخ " لحظات ثم أضاف : وعلى كل حال .. سوف يتدخل المغامرون الخمسة لحل هذه الحوادث ، أو هذه الألغاز التي لم يتمكن أحد من حلها .

بدا الضيق على الشاويش وهو يقول: ستحلون خمسين لغزاً قيدت ضد مجهول؟

عاطف : واحد وخمسين ياشاويش.

تختخ : نعم.. سنحلها بطريقة جديدة جداً.. بالطبع لن نحلها كلها . . ولكن على الأقل سنحل جزءاً كبيراً منها .

الشاويش: أية طريقة هذه . . بالسحر مثلا ؟

تختخ : نعم .. شيء أشبه بالسحر .. ولكنه سحر عصري . . سحر يسمى العقل الإلكتروني !

واتسعت عينا الشاويش . . والتفت المغامرون إلى " تختخ "

اللى بدا وهو واثق مما يقول . . ووصلت "لوزة" تحمل الساندوتشات والشاى . . وانهمك الشاويش فى الأكل والشرب وهو يردد فى ذهول : . . عقل . . إلكترونى . . عقل . . . الكترونى . . عقل . . . الكترونى . . عقل . . .



### أدلة . . واستنتاجات



بعد أن تناول الشاويش إفطاره وشرب الشاى . أصبح أحسن حالا . . فقال له "محب" : هل تستطيع أن تأتى معنا الآن إلى القصر تأتى معنا الآن إلى القصر الأخضر .. لنرى كيف تمت السرقة ؟

الشاويش : إننى على استعداد . . ولكن لن أبتى

معكم طويلا . . فأنا لم أنم طول الليل ، وسكان القصر الأخضر يعرفونكم ، وسيرحبون بمساعدتكم !

تختخ: من حقك أن ترتاح ياشاويش "على" ، وسنذهب نحن إلى القصر . . ونرى ماذا حدث ، وسوف نخبرك فيا بعد بما نتوصل إليه من استنتاجات .

وانصرف الشاويش ، وركب المغامرون الحمسة دراجاتهم. وانطلقوا إلى القصر الأخضر ، فقد كانوا يعرفون مكانه



أ. حلوا اللغز المحيط بهذا القصر القديم . . وعندما وصلوا إلى هماك . استقبلهم صاحب القصر الأستاذ "صبرى" بالترحاب . وساروا معه إلى الغرفة التى تمت فيها السرقة . . كانت غرفة مكتب بالدور الأرضى . . لها شرفة مرتفعة عن الأرض بنحو . . . . وكان واضحاً أن اللص قد دخل من باب الشرفة . . . وقان واضحاً أن اللص قد دخل من باب الشرفة . . . وقاد نزع خشب الشرفة عند المقبض ، والزجاج نزعت منه قداء في شكل دائرة تتسع لدخول يد لفتح الزجاج . . وأخذ تختخ " يركع على الأرض ويبحث . . وقال وهو مستمر تختخ " يركع على الأرض ويبحث . . وقال وهو مستمر

فى البحث : ليس هناك أثر لقطعة زجاج واحدة مكسورة . إنه لص فى غاية البراعة .

لوزة : كيف فتح إذن الزجاج؟

تختخ: أولا لِحاً إلى حيلة عادية . . وهي نزع خشب الشرفة عند المقبض ؟

نوسة : وكيف عرف السافة إلى المقبض ؟

تختخ: إن عدد قطع الحشب في « الشيش » معروفة . . . ومعروف أيضاً أن المسافة بين بداية الشيش والمقبض تسع قطع من الحشب . . وعند القطعة التاسعة يقوم اللص بنشر ثلاث قطع من الشيش . . و يمد يده فيفتح مقبض الشيش . . ثم يفتح الزجاج . . واللص العادى يكسر الزجاج . . أما هذا اللص فاستخدم طريقة حديثة للغاية .

ووقف "تختخ" وأخذ يدور حول باب الشرفة . . . وانصرف بقية الأصدقاء إلى الحديقة يفحصون الأرض . . ولم يكن من الممكن رفع أية آثار فقد كانت المياه تغرق الحديقة . وسار "محب" إلى خارج السور . . كان يتوقع أن يجد آثار الأقدام المبتلة على الأرض الجافة ولكنه لم يجد أي أثر .

ودهش " محب " فهن المؤكد أن حداء اللص تلوث بالطين من الأرض المروية ، ولكن المدهش أنه لم يترك آثاراً على الأرض الجافة . . وعاد " محب " إلى بقية الأصدقاء حيث

دعاهم الأستاذ "صبرى " إلى كوب من الليمون المثلج.

قال "تختخ" متسائلا: ألم تستنتج لماذا أخذ اللص

اللوحة والزهرية الأثرية برغم أنهما ليسا أغلى ما في الغرفة ؟

قال الأستاذ "صبرى": لقد أدليت بأقوالى فى محضر الشرطة . . ومن الواضح أنه كان يقصد سرقة اللوحة والزهرية فقط . . قد يكون لصاً فناناً . . أو مكلفاً من شخص آخر بسرقة هذين الأثرين بالذات !

تختخ: ولكن هذه اللوحة المعروفة ، والزهرية الثمينة لا يمكن بيعهما، فإنه من السهل تتبع مثل هذه الأشياء النادرة . صبرى : لعله سيحتفظ بهما . . أو يهربهما إلى الحارج . تختخ : لص مدهش !

لوزة : لم تقل لى كيف كسر الزجاج بهذه الطريقة الحديثة و بدون أن يحدث صوتاً ؟!

تختخ: المسألة بسيطة . . إن معه شفاطة من المطاط يلصقها بالزجاج ثم يدور حولها بقاطع للزجاج ، فإذا انتهى من القطع ، سحب الشفاطة وبها دائرة الزجاج التي قطعها . . وهكذا لا يترك قطعة زجاج واحده تقع على الأرض ، ويفتح الزجاج بعد ذلك دون إحداث أي صوت .

عاطف : إنه لص عصرى . . ولكنه يسرق أشياء قديمة ؟

محب : هل هناك شيء ما خاص باللوحة والزهرية اللةين سرقتا ؟

الأستاذ صبرى: أبداً.. لقد اشتراهما أبى منذ سنوات طويلة من أحد المزادات، ودفع فيهما ثمناً خيالياً، فقد كان من هواة التحف واللوحات القديمة.

بعد هذا الحديث القصير قام الأصدقاء ، فودعوا الأستاذ "صبرى " شاكرين، وخرجوا إلى الشارع وقال "محب" : هذه هي فعلا الحادثة رقم ٥١ . . لكن الواضح أن اللص دبر العملية بمهارة لا مثيل لها .

قال "تختخ"، وهو يقفز إلى دراجته، وخلفه" زنجر ": العقل الإلكتروني ؟

عاطف : ما هي حكاية العقل الإلكتروني هذه يا "تختخ " ؟ تختخ: كما قلت لكم . . لا بد من إدخال أساليب البحث العلمى فى عملنا وبخاصة أن هذا اللص قد اتبع طريقة عصرية فى السرقة . . وقد تكون ضمن الحوادث التى معنا سرقات ماثلة . وبخاصة أننا لم نقرأ كل الحوادث بعد .

نوسة : وأين نجد هذا العقل الإلكتروني الذي سيساعدنا على كشف هذه السرقات ؟

تختخ: في (دار المعارف) .. فاستئجار عقل إلكتروني لعملية يحتاج لمبلغ كبير ، ولكن في إمكاننا الحصول على إذن خاص باستخدام العقل الإلكتروني لخدمة العدالة . . وأعتقد أن المسئولين في (دار المعارف) لن يترددوا في تقديم هذه المساعدة لنا خدمة للعدالة .

عاطف: وماذا يفعل العقل الإلكتروني ؟

تختخ: سيوضح لنا بسرعة أنواع السرقات المتشابهة، والسرقات التي يكون اللص واحداً فيها أو فى بعضها ، وربما يحدد لنا مثلا بعض معلومات عن هذا اللص .

عاطف: وكيف يفعل هذا كله؟

تختخ: سنعرف هذا عندما نقابل مدير العقل الإلكتروني.. فربما لا تصلح العملية كلها لتدخل هذا العقل! نوسة : إنى متشوقة جدا للذهاب إلى هناك . . فتى ندهب ؟

تختخ : غداً . . نتقابل فى التاسعة ، وفى العاشرة نكون هناك.

. . .

في صباح اليوم التالى كان المغامرون الخمسة أمام (دار المعارف) على كورنيش النيل . واستقلوا المصعد إلى الدور الخامس .. واستقبلهم المدير العام للدار مرحباً . . وبعد مناقشة حول المهمة التي جاءوا من أجلها . . رفع المدير العام سماعة التليفون الداخلي وتحدث إلى الدكتور "على مختار " مدير العقل الإلكتروني . . وبعد محادثة قصيرة وضع المدير العام السماعة ثم قال : الدكتور "على " في انتظاركم .

كانت هذه أول مرة يلتقون فيها بالرجل المسئول عن العقل الإلكتروني . . وتوقفوا أمام باب مكتبه الزجاجي لحظات ، فقد كانوا جميعاً متلهفين إلى التعرف على الرجل الذي يدير العقل الجبار . وبخاصة "لوزة" التي كانت قد رسمت له في خيالها صورة رجل عجوز له لحية . . ضخم البنية . . يضع نظارة سميكة على عينيه .

ولكن الدكتور لم يكن كذلك . . كان شابا أسمر طويل القامة . . حليق اللحية يلبس نظارة طبية رقيقة ذات إطار معدنى . واستقبلهم مرحباً مبتسماً . . ودعاهم للجلوس .

كانت الغرفة التي يجلس فيها مكيفة الهواء . . شديدة النظافة والأناقة . . ليس بها سوى مكتب ومكتبة . . و بعض اللافتات عليها كلمات تدعو إلى عدم إضاعة الوقت وإلى إنجاز العمل في هدوء .

وفى هذه الغرفة أحست " نوسة " بالراحة . . ومن خلال الزجاج كان يمكنها أن ترى الغرفة الزجاجية التي تحوى العقل الإلكتروني .

وسألت "نوسة ": ولكن هذا ليس عقلا . . إنه بعض الدوائر الحديدية والأشرطة . . أين العقل ؟

في هذه الأثناء كان الدكتور "على" يتحدث إلى "تختخ" و "محب" وسمع سؤال "نوسة" فقال لها: لا بد أنك تتخيلين العقل الإلكتروني مثل العقل البشرى ؟! نوسة: طبعاً.. أليس كذلك؟

الدكتور"على": أولا أحب أن أصحح لكم شيئاً إنه يسمى الحاسب الإلكترونى وليس العقل الإلكترونى . . إن كلمة العقل توحى دائماً بأنه يشبه رأس الإنسان . . ولكن الحقيقة

أن الحاسب الإلكتروني يقوم بعمليات حسابية فقط ولكنه لا يفكر فهوليس إلا مجموعة من الآلات الحاسبة الإلكترونية. والدوائر الكهربائية . . والأشرطة المثقبة . . أو الأشرطة المغناطيسية . . وليس مجموعة من الحلايا الحية كما هو الحال في الإنسان .

و مدت ملامح خيبة الأمل على وجه " نوسة " ، فمضى الدكتور يقول : إن العقل البشرى من خلق الله . . ومهما كانت قدرة الإنسان فليس في إمكانه أن يصنع عقلا في كفاءة العقل البشرى . . كل ما يمكنه أن يخترع أدوات تساعد العقل البشرى على آداء مهمته . مثل الحاسب الإلكتروني . . وهو كما قلت آلة حاسبة تستوعب كمية ضخمة من المعلومات وتقوم بالعمليات الحسابية واستخلاص النتائج بسرعة مذهلة تصل إلى جزء من مائة ألف من الثانية .

كان الأصدقاء جميعاً يستمعون فى اهتمام إلى الدكتور "على " فقال "تختخ " : نتمنى أن تكتب بحثاً صغيراً يا دكتور لقرائتا عن الحاسب الإلكتروني .

ابتسم الدكتور "على" وقال : إن شاء الله . . والآن نمضى فى المهمة التي جئتم من أجلها . قال "تختخ" كما شرحت لك إنها مجموعة من الحوادث الغامضة لم يستطع رجال الشرطة لها حلا.. وقد قرأنا بعضها وأعتقد أن مجموعة منها متشابهة ، بحيث يمكن القول إن من قام بها شخص واحد ، أو مجموعة من الأشخاص يعملون معاً . . فإذا استطعنا أن نعثر على أوجه التشابه بينها وضعنا يدنا على أول خيط يقودنا إلى حل بعض هذه الحوادث . فهل في إمكان الحاسب الإلكتروني أن يقوم بهذه المهمة ؟

الدكتور "على": ممكن طبعاً! تختخ: وهل لنا دور في هذا العمل؟

الدكتور "على": لا.. إننا سنقوم بتحويل المعلومات التى في الملف إلى رموز ، وهذه مهمة لا يقوم بها إلا الخبراء الذين يعملون معنا في الحاسب الإلكتروني . . و بعد ذلك سيتم تغذية العقل بهذه الرموز ، فيقوم هو باستخلاص الحوادث المتشابهة ويدلنا عليها .

تختخ : وهل يمكن بعد ذلك تحديد شخصية اللص أو اللصوص ؟

الدكتور "على": نعم . . بعد عملية تغذية أخرى مماثلة للعملية الأولى ، يمكن أن تؤدى إلى استخلاص نتائج محددة



وأخذ الدكتور «على» يشرح لهم طريقة تفريغ المعلومات وتصنيفها لتغذية الحاسب الالكتروني

لشخصية اللص أو اللصوص.

محب: ذلك شيء مدهش جداً!

الدكتور "على": إن استخدامات الحاسبات الإلكترونية لا حد لها .

عاطف: هل يمكن للحاسب الإلكتروني أن يعرف كم أحدل في جيبي ؟

ابتسم الدكتور''على "قائلا: إن هذا ليس محتاجاً إلى حاسب الكتروني . . إنه محتاج إلى نشال .

وضحك الأصدقاء وقالت "نوسة " : كم يستغرق الحاسب الإلكتروني في استخلاص النتائج المطلوبة؟ الدكتور "على": إنه يستغرق ثواني قلياة. واكن المهم أولا

هو تحويل المعلومات إلى رموز . وهذا يستغرق ثلاثة أيام!

لوزة : معنى هذا أن نقضى ثلاثة أيام بلا عمل!

عب: لا تنس أن عندنا بحثاً في سرقة القصر الأخضر!

والتفت "محب" إلى "تختخ" فقال "تختخ": لقد

أضفتها إلى الحوادث الخمسين.

وتناول الدكتور "على": الملف ، وأخذ يقلبه لحظات ثم استدعى أحد مساعديه وانهماك معه فى حديث طويل. ووقف الأصدقاء . . وشكروا الدكتور على اهتمامه . . ثم غادروا الغرفة ومضوا في الدهاليز النظيفة وهم يستمعون إلى صوت الحاسب الإلكتروني يعمل في سرعة وهدوء .

قال "تختخ ": أعتقد أننا يمكن أن ننتهز هذه الفرصة ونذهب إلى « جروبى » لتناول بعض قطع الجاتوه . . فإننى جائع . .

قال "عاطف": إنك جائع طول الوقت. وأقترح أن نعرض حالتك على العقل الإلكتروني لعله يجدلها حلا.. وضحك الأصدقاء.



## مزيد من الغموض



جلال

عندما عاد المغامرون الخمسة إلى المعادى ، كان في انتظارهم مفاجأة لا تصدق فقد وجدوا رسالة في انتظارهم في منزل عاطف . أرسلها الشاويش "على " إليهم مع الشاويش "على " إليهم مع الشاويش . والذي كان شقيق الشاويش . والذي كان صديقاً للمغامرين الحمسة ،

وقد سبق أن ساعدهم في الكشف عن بعض الحوادث في الألغاز السابقة.

كان "جلال" يجلس فى الحديقة فى انتظارهم . . . وكانت مفاجأة سعيدة أن يروه بعد أن انقضى وقت طويل منذ أن اشترك معهم فى آخر مغامرة . . وتبادلوا التحيات الحارة . . ثم قال " جلال" : لقد أرسل لكم الشاويش " على " رسالة ، وقد تركتها لكم مع الشغالة . . ولكنى بعد أن

سلمت الرسالة إليها ، فكرت أن أبقى قليلا لعلكم تحضرون ، فقد كنت مشتاقاً لرؤيتكم .

لوزة : ومتى حضرت إلى المعادى ؟

جلال : أمس ليلا . . وقد أخبرنى الشاويش أنه رآكم أمس . وأنكم تساعدونه في حل بعض المشكلات الغاهضة .

محب : وهل هناك جديد ؟

جلال : نعم . . حدث شيء في القصر الأخضر!

محب : القصر الأخضر . . سرقة أخرى ؟

جلال: لا . . لقد أعاد اللص اللوحة التي سرقها . .

تختخ : وهل هذا ما كتبه الشاويش في رسالته ؟

جلال : نعم . . وهو يرجوكم أن تذهبوا إلى القصر مرة ثانية . . إنه يكاد يجن مما حدث . فهذه أول مرة يرد فيها لص ما سرقه !

تختخ: شيء مثير ومدهش فعلا .. سأذهب مع "محب" وسنعود بعد أن نرى ما حدث . فلا داعي لأن نذهب جميعاً! جلال : هل أنتظركما ؟

تختخ: بالطبع. . يجب أن تبقى حتى نتناول طعام الغداء معاً . وقام " تختخ " و " محب " فقفزا إلى دراجتيهما . ولحق بهما " زنجر " مسرعاً ، وانطلق الثلاثة فى الطريق إلى القصر الأخضر .

كان "تختخ "مشغولا تماماً بما حدث. إن رد اللوحة يعنى أشياء كثيرة . . وقد لا يعنى شيئاً على الإطلاق . . إنه شيء محير !

مسألة لا تصدق . . لص يسرق لوحة عالمية ثم يعيدها . . معرضاً نفسه للقبض عليه ، شيء مذهل !

ووصل الصديقان إلى القصر الأخضر . . ومرة أخرى استقبلهما الأستاذ " صبرى " الذى كان يبتسم وهو جالس فى حديقة القصر يشرب عصير الليمون ويقرأ الجرائد . الجرائد التى ذكرت قصة السرقة الأولى التى تمت فى القصر الأخضر . . وقال وهو يمد يده مصافحاً " تختخ " و " محب " : لا أدرى ماذا تقول الصحف غداً . . عندما يعرفون أن اللص أعاد اللوحة . . إنه لص غاية فى الغرابة !

محب: نسينا أن نسأل في المرة الأولى عن قيمة هذه اللوحة!

الأستاذ صبرى: لا أدرى فى الحقيقة . . ولكنها لوحة للمسيح مصلوباً موقعة باسم "بلليني " وهو من رسامى القرن ١٦،

وكما ذكرت لكم من قبل أن أبي اشتراها منذ فترة طويلة .

تختخ : إن لوحة من القرن السادس عشر تساوى مبلغاً ضخماً من المال . فلماذا أعادها اللص ؟

الأستاذ صبرى: الحقيقة أنى لا أصدق ما حدث. ولولا أنكم حضرتم وشاهدتم مكان اللوحة خالياً ، لظننت أن سرقتها كانت وهماً!

تختخ : ولكنه لم يرد الزهرية ؟!

صبری: لا . . لم يردها!

واستغرق "تختخ " فى تفكير عميق ثم قال : وهل فتح فتح باب الشرفة نفسه كما فعل من قبل ؟!

صبرى: نعم . . وسأضطر لتغيير الزجاج مرة ثانية!

تختخ : وهل ترك آثاراً خلفه ؟

صبرى: حسب معلوماتى لم يترك شيئاً . . لقد قام الشاويش كالعادة بالمعاينة ، وأخبرنى أنه لم يجد شيئاً له قيمة !

عب : شيء عجيب !!

صبرى: عجيب جداً .. هذه أول مرة فى حياتى أسمع أن لصاً سرق شيئاً ثم أعاده . . معرضاً نفسه لخطر القبض عليه!

والتفت الأستاذ "صبرى " إلى "تختخ " قائلا : ما رأيك يا "توفيق" ؟

رد " تختخ " وهو يهز رأسه : إننى لا أقل حيرة عنك . . لقد التقينا بعشرات من الحوادث الغامضة . . وحللنا عشرات الألغاز . . ولكن هذا لغز لم يسبق له مثيل . . وليس هناك أمل في حله إلا بواسطة الحاسب الإلكتروني !

بدت الدهشة على وجه الأستاذ "صبرى" وقال : الحاسب الإلكتروني!!

تختخ: نعم .. لقد ذهبنا إلى (دار المعارف) .. واتفقنا مع الدكتور "على مختار "على أن يحاول أن يقدم لنا عن طريق الحاسب الإلكتروني خطوطاً نسير عليها للكشف عن هذه الحوادث الغامضة . . وسوف أتصل به لإخطاره بما حدث .

ابتسم الأستاذ " صبرى " وهو يقول : إن هذه الحادثة ستر بك العقل الإلكتروني نفسه !

وقام الصديقان لمعاينة اللوحة . . كانت لوحة رائعة بألوانها الغامقة ذات التنوع الفنى الهادئ . . يحيط بها إطار فخم . . ووقف " تختخ " يتأمل اللوحة في استغراق ثم قال فجأة : هل أنت متأكد أنها اللوحة نفسها التي سرقت ؟



رد الأستاذ "صبرى": طبعاً . . إنني أعرفها كما أعرف أصابع يدى . . فهي في هذا المكان منذ ولدت.. أى منذ أكثر من خسة وخسين عاماً . . وقد شاهدتها وأنا طفل . . وأنا صبى ، وأنا شاب ، ورجل وكهل . . وأستطيع أن أؤكد أنهاهي! تختخ: بعض اللصوص يسرقون اللوحات لتغييرها ، وقد مررنا بمغامرة في لغز المتحف ، قام اللص فيها بتقليد بعض اللوحات العالمية، وأخذاللوحات الأصلية ووضع مكانها اللوحات المقلدة. صبرى: لقدطافكل ذلك بخاطري . . وفحصها فحصاً

دقيقاً . . وتأكدت أنها اللوحة نفسها التي سرقت . . وهناك مسألة أنحرى . . هي أن اللص لم يكن في إمكانه مطلقاً ، أن يقلد اللوحة في ليلة واحدة مهما كانت قدرته . . أو حتى لو استعان بفنان كبير . . فذلك يستدعى وقتاً طويلا . . تختخ : معك حق . . ولكن هل أستطيع فحص اللوحة من الحلف ؟

صبری: طبعاً.

وقام هو و "تختخ " بإنزال اللوحة من مكانها . . وفحص " تختخ " اللوحة جيداً ثم قال : هذا ما توقعته . . لقد نزعت اللوحة من مكانها . . ثم أعيدت مرة أخرى !

وانحنى الأستاذ " صبرى " يفحص اللوحة هو الآخر . . ثم قال : هذا صحيح هناك تمزق فى أكثر من مكان فى ورق اللصق . . ومكان المسامير قد تغير . . ولكن ماذا يعنى هذا ؟!

تختخ: كما قلت من قبل . . قد يعنى أشياء كثيرة . . وقد لا يعنى شيئاً على الإطلاق .

محب: إننى أتصور مثلا أن يكون خلف اللوحة سر أراد اللص أن يعرفه!

تختخ: ممكن. . كتابة قديمة . . أو ورقة مدسوسة فيها معلومات !

والتفت "تختخ " إلى الأستاذ " صبرى " وسأله : من الذي اكتشف عودة اللوحة ؟

صبرى: الشاويش "على".

محب : کیف ؟

صبرى: لقد حضر فى الصباح الباكر للقيام بمعاينة ثانية ، ولاستكمال بعض المعلومات ، وكنت ما أزال نائماً ، ففتح له " شحاتة " الغرفة . وصعد لإيقاظى من النوم . . وسمعت وأنا فى الفراش صوت الشاويش "على" وهو ينادينى ، وقد بدت فى صوته اللهفة والإثارة ، فنزلت مسرعاً . وأخبرنى بعودة اللوحة!!

تختخ: ألم يقل لك إنه لاحظ شيئاً غير عادى على اللوحة ؟

صبرى: لا . .

وفحص "تختخ" و "محب" باب الشرفة ، كان اللص قد دخل بالطريقة السابقة نفسها ، وبالدقة والمهارة مفسها فتح ثقباً واسعاً في الزجاج . . ورفع جزءاً من خشب



وقال الشاويش: آهَ لو كنت اعرف لغة اجنبيه



وقال الشاويش: أمَّ لو كنت أعرف لغة أجنبيه

الضلفة اليمنى ، وفتح الباب ودخل ، ثم أغلقه خلفه كأنه لم يدخل .

وهز "تختخ" رأسه وقال موجهاً حديثه إلى " محب ": إن لص القصر الأخضر فنان . إنه يسرق بطريقة مدروسة ولا يترك شيئاً خلفه . . وأعتقد أنه سيمر وقت طويل قبل أن تصل إليه يد العدالة .

وانصرف الصديقان بعد أن شكرا الأستاذ "صبرى"، وعادا إلى باقى الأصدقاء .. وروى لهم " محب " ما جرى فى القصر الأخضر ، فقال " جلال " : أعتقد أنه كانت فى اللوحة رسالة !

وانتبه الأصدقاء ، وسأله "عب " بلهفة : وكيف عرفت ؟ قال " جلال " : لقد لاحظت أن عمى الشاويش " على " عندما أعطانى الرسالة لكم أخذ يفكر كثيراً فيا يكتبه . . وكانت في جيبه ورقة صغيرة كان يقرؤها بين الحين والحين ويهز رأسه . . وقد كتب الكم الرسالة بضع مرات . وفي كل مرة كان يمزقها .

لوزة : معنى هذا أن الشاويش "على " يخفى عنا أدلة!! عاطف : بالطبع . . إنه يخشى كالعادة أن نسبقه إلى حل اللغز . وبخاصة أن ما في الملف الأزرق من حوادث غامضة بعضها واقع في دائرة عمله .

نوسة : ولكن لماذا لم يخبر الأستاذ "صبرى " ، بما عثر عليه في اللوحة ؟

تختخ : لأن الأستاذ "صبرى" كان سيخبرنا بذلك . عجب : وهل نسأل الشاويش ؟

عاطف : سينكر طبعاً . . فليس من المعقول أن يتراجع ويكشف لنا أنه أخفى عنا شيئاً .

التفت "تختخ" إلى "جلال" الذى قال: ستطلب منى مساعدتكم، وبالطبع سوف أساعدكم، إننا جميعاً، وكذلك الشاويش نعمل من أجل العدالة. وفي سبيل العدالة لا يصح أن نخفي شيئاً.

تختخ: بشرط واحد. . ألا تعرض نفسك لغضب عمك العزيز فالشاويش عندما يغضب . .

جلال: أعرف. أعرف. سوف يعيدنى فى أول قطار. وقضى الأصدقاء و "جلال" بعض الوقت يتحدثون. وفي ساعة الغداء اجتمعوا فى منزل" تختخ "على مائدة عامرة . ثم انصرف " جلال" إلى منزل عمه العزيز، وظل طول الطريق

يفكر فيا يمكن عمله للحصول على ورقة التي عثر عليها الشاويش مع اللوحة .

وعندما وصل إلى المنزل لم يكن الشاويش قد وصل بعد . ولكن لم يمض وقت طويل حتى سمع وقع خطواته وتقترب ، ثم دخل . وأعد له "جلال " الغداء ، ثم أخذ يتحدث معه عن الحادث الأخير .. كان الشاويش مهتماً أن يعرف ماذا استنتج المغامرون الحمسة من إعادة اللوحة إلى مكانها . فقال "جلال" : لا شيء . إنهم مرتبكون جداً .

ابتسم الشاويش قائلا : إنهم يتصورون أنهم عباقرة . ولكني أتحداهم أن يصلوا إلى شيء .

جلال : وهل وصلت أنت إلى شيء ؟

الشاويش: سأصل.

ثم تجهم وجه الشاويش فجأة وقال : لو كنت فقط أعرف لغة إنجليزية!

ودهش " جلال " وقال : لماذا يا عمى ؟
رد الشاويش : سأقول لك . . لكن عدنى ألا تقول لأحد .
وصمت " جلال " . . كان يريد أن يعرف ، وكان يخشى أن يخلف وعده .

## قطعة الورق

لم ينتظر الشاويش رد المنتظر الشاويش رد المنتظر الشاويش رد المنتخر على قطعة ورق مكتوب عليها سطر باللغة الإنجليزية . أو الفرنسية . أو الفرنسية . أو الإيطالية . لا أعرف ! وسكت وقد توقف عن وسكت وقد توقف عن الملهم أنها بلغة المنتية . وأعتقد أنني سأجد أجنبية . وأعتقد أنني سأجد

فيها حل لغز اللوحة المسروقة.

جلال : إنها لم تعد مسروقة يا عمى ، لقد أعادها اللص إلى مكانها !

الشاويش : ولكنه لم يعد الزهرية ، وحتى لو أعادها هي الأخرى . فقد تمت عملية السرقة بالفعل .

جلال : وأين عثرت على هذه الورقة .

الشاويش : لن أقول لك ! فأنت سوف تخبر هؤلاء



الأولاد ليحلُّوا اللغز قبلي!

جلال : ولكنك طلبت مساعدتهم يا عمى .

انفجر الشاويش غاضباً: إنني لا أطلب مساعدة من أحد . هم الذين ... قاطعه "جلال" بهدوء: لا داعي للغضب يا عمى . المهم ماذا في هذه الورقة ؟

عاد الشاويش يضع ملعقة من الأرز في فمه وصمت وهو يمضغ ويفكر ، ثم أضاف قطعة من اللحم ، وبدا واضحاً أنه سيفكر طويلا. وقرر "جلال" أن يتظاهر بعدم

الاهتمام فقام واتجه إلى غرفته . . ولكن الشاويش صاح من فم ممتلى بالطعام : إلى أين أنت ذاهب . . إننى أريد أن أتحدث معك عن الورقة .

قال ''جلال'' بلا اهتمام : فيما بعد يا عمى . إننى متعب وأريد أن أرتاح قليلاً .

عاد الشاويش يصيح: أريدك الآن. إنني سأحل اللغز بعد معرفة ما بهذه الورقة!

ومسح الشاويش أصابعه ، ومد يده في جيبه وأخرج قطعة صغيرة من الورق المقوى . وأخذ يقرأ بصوت مرتفع : ف . ثم توقف واحمر وجهه وهو ينظر إلى الكلمات .. لقد كان «جلال» في الإجازات يعلمه بعض الكلمات البسيطة . ولكن هذه الكلمة التي أمامه . كلمة صعبة . وأخذ يتمتم بالحرف الأول ف . ف . ف . فا . فا لس .

ثم نظر إلى "جلال" قائلاً: ما معنى كلمة «فالس» ... بالإنجليزية ؟

جلال: « فالس » . إنها اسم رقصة!

ازداد احمرار وجه الشاويش وقال: رقصة ؟! إنك تسخر منى !

جلال : أبدأ يا عمى ! إنها رقصة مشهورة!

أخذ الشاويش ينظر إلى الورقة ، وقد بدأ على وجهه أنه يبذل مجهوداً هائلاً ليربط بين كلمة رقص ، وبين اللغز ولكنه لم يصل إلى شيء فقد أغمض عينيه وأخذ يمضغ الطعام في بطء وكأنه يحلم .

قال جلال : هات الورقة يا عمى وسوف أقرأ لك الكلمة

وأترجمها!

رد الشاويش: لا . . إنك ستقول لهؤلاء الأولاد وسيحلون اللغز قبلي .

جلال : إن هذه الكلمة يمكن أن تكون بلغة أخرى:

الشاويش: ما معناها بالفرنسية ؟

جلال : لا أعرف.

الشاويش : وبالإيطالية ؟

جلال: لا أعرف.

صاح الشاويش بصوت كالرعد: إنك لا تعرف شيئاً على الإطلاق؟! إنك تسخر منى ، إنك لا تريد مساعدتى .

وصمت جلال أمام سيل الاتهامات ولكنه قال بضيق : إنك يا عمى لا تريد مساعدة نفسك !

وزاد ضيق الشاويش فترك الغداء وقام، ودخل "جلال" غرفته وجلس يفكر . إن ما سمعه من الشاويش لا يكفى . . . ماذا تعنى كلمة « فالس » ؟ ماذا تعنى رقصة بالنسبة لحادث سرقة لوحة فنية ؟ !

وفجأة قال فى نفسه : لعل اللوحة تمثل رقصة . . إننى لم أر الورقة ولا أعرف ما بها . وقرر أن ينقل معلوماته القليلة واستنتاجاته إلى المغامرين الخمسة عندما يقابلهم فى المساء . وأحس بسعادة لأنه لم يأخذ الورقة أو يعرف ما بها ، حتى إذا نقل شيئاً إلى الأصدقاء لا يحس بوخز الضمير .

وفى المساء . . عندما أخذت الشمس تقطع بقية رحلتها النهارية . كان "جلال" يجلس بين المغامرين يروى لهم ما حدث بينه وبين عمه قائلا : لقد حاول عمى أن يخدعنى ويقول إن الكلام الذى فى الورقة مكتوب بإحدى اللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية . ولكن من أين له أن يعرف هذا . إن كل ما يعلمه من اللغات ، هو حروف اللغة

الإنجليزية التي علمتها له في الإجازات السابقة و بعض الكلمات التي تستخدم في الحياة اليومية . وليس بينها على كل حال كلمة « فالس » بالإنجليزية .

ومضى " جلال " يروى بقية القصة ؛ وكانت " نوسة " تستمع وهي مستغرقة في تفكير عميق ثم مالت على " لوزة " ، وهمست في أذنها ببضع كلمات ، وقامت " لوزة " ، وعادت وهي تحمل قاموس اللغة الإنجليزية ، أمسكت به " نوسة " وأخذت تتصفحه بسرعة . ثم توقفت عند صفحة معينة وأخذت تقرأ بإمعان . . وقالت فجأة : من المؤكد أن الشاويش أخطأ في نطق الكلمة . فقد نطق حرف (a) الإنجليزي بالألف . . ولكن في هذه الكلمة ينطق (٥) والكلمة في هذه الحالة تنطق « فولس» وتعنى بالإنجليزية

صاح "تختخ" زائف . . معقول جدا . . إن اسم رقصة فى لوحة للمسيح لا تعنى شيئاً . . ولكن إذا قلنا إنها اوحة زائفة . . فهذا يعنى الكثير !

قال "عاطف": هذه هي الأستاذة " نوسة " تنفحنا ببركاتها . فهل حللنا اللغز ؟

عب : إن هذا يقربنا من الحل.

جلال: لوحة زائفة! وهل هذا يعنى شيئاً ؟!! تختخ: بالتأكيد! لقد سرق اللص اللوحة على أنها لوحة عظيمة القيمة من رسم "بلليني"، ولكنه اكتشف أنها لوحة زائفة فردها!

ابتسم "عاطف" وقال: إنه لص من طراز جديد. إنه يسرق على « الذوق » كما يقول أولاد البلد فهو يتذوق ما يسرقه ، فإذا أعجبه أخذه . وإذا لم يعجبه أعاده .

كان " تختخ " ينظر إلى تعليق " عاطف " الساخر وذهنه يعمل بسرعة . لص يسرق لوحة عالمية ثم يعيدها إلى مكانها بعد يوم واحد لأنها زائفة ! . . إنه لص غريب . كيف اكتشف التزييف ؟ ! وبهذه السرعة ! ولماذا يعيد اللوحة معرضاً نفسه لخطر القبض عليه إنه جرىء . . على قدر كبير من ثبات الأعصاب . وبعد النظر . . فهو متأكد أن لا أحد يتصور أن يعود مرة أخرى في الليلة التالية .

وتمنى "تختخ" أن يأخذ الورقة التي مع الشاويش

" فرقع " ليرى ما كتبه اللص ، وهل هي كلمة واحدة أو أكثر .

والتفت "تختخ" إلى "جلال" قائلاً: ألم تر ما فى الورقة ولو من بعيد؟ وهل هى كلمة واحدة أم عدة كلمات؟ جلال: لا . . إننى رأيت الورقة من الخلف فقط . . وهى ورقة فى حجم ورقة الكوتشينة ومن الورق المقوى الفاخر، لونها أصفر جميل!!

تختخ : ورق مقوى فاخر . . لون جميل . . ياله من لص .

وطلب "تختخ" من عاطف أن يحضر له التليفون، وطلب صديقه الصحنى "علاء" وتحدث معه عن سرقة اللوحة والزهرية ، وكيف أن اللص أعاد اللوحة . . وسأل "تختخ "صديقه : هل وصلت الحادثة إلى الصحيفة ؟! علاء : لا . . حكاية نبأ إعادة اللوحة لم تصل إلينا

تختخ: لقد اكتشفت اليوم فقط.

علاء: سأكلف أحد زملائى المحررين بتغطية هذه الحادثة! تختخ: لقد سمعت أن اللص ترك ورقة مع اللوحة ، ويهمني أن أعرف ما بها .

علاء: سأتصل بك بمجرد أن يعود المحرر بالمعلومات المطلوبة

تختّخ: سأكون في المنزل بعد ساعة!

وجلس الأصدقاء يتحدثون وقال " محب " : إننا أمام لغز محير ! ولكن هل لهذا اللغز علاقة بما في الملف الأزرق من حوادث غامضة .

ردت " نوسة " : أحس أن بعض الحوادث في الملف لها علاقة بهذه السرقة .

تختخ: عندى الإحساس نفسه ، هذا برغم أننا لم نقرأ كل الحوادث . ولكن هذه السرقة لها طابع خاص . وأذكر أن بعض الحوادث التي قرأتها تشبهها . . وإن كنت لا أدرى كيف!

لوزة : أليس من المهم أن نبلغ الدكتور "على مختار ".. بهذه المعلومات ليضدها إلى مافى الملف !

تختخ: طبعاً . . سنبلغه صباحاً . . عندما یکون فی مکتبه .



ودق جرس التليفون بجوار « تختخ » ، وأخذ يستمع باهتمام .

وانصرف الأصدقاء. فاتجه جلال إلى منزل عمه . . وسار " محب " و " نوسة " معاً ، وركب " تختخ " دراجته ومعه " زنجر " واتجها إلى المنزل .

استلقى "تختخ "على فراشه فى انتظار مكالمة صديقه الصحفى "علاء ". . وفى الثامة مساء ، اتصل "علاء " وقال : إن زميله المحرر حصل على نص الكلام المكتوب فى الورقة ، فقد أرسل الشاويش الورقة إلى النيابة لتكون ضدن أدلة التحقيق .

وقال "علاء" إن الكلمات هي : « إنها لوحة زائفة . . وآسف لإزعاجك و إنني أردها إليك لأنها لا تخصني » .

قال " تختخ " مندهشاً : إنها كلمات في غاية الغرابة .

علاء: فعلاً . . بل هي أول حادثة من نوعها . وقد طلبت منا سلطات التحقيق ألا نشير إلى ما فيها لأن رجال الشرطة بحاولون معرفة السارق من خطه ومن نوع الورقة .

تختخ: شكراً لك. . إنها معلومات على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لنا!

ووضع "تختخ" سماعة التليفون ، واستغرق في تفكير عميق . إن الكلمات التي تركها اللص فيها أشياء غريبة . .

إنه آسف . . ومعنى ذلك أنه رجل مهذب وليس لصاً عادياً . . ثانياً إلى اللوحة لا تخصه . . ما معنى لا تخصه . . هل كان يمتلكها من قبل وسرقت منه . . والزهرية هل تخصه ؟

كان "تختخ" يهز رأسه . وهو يدون المعلومات فى مفكرته . . وفى نيته أن يبلغها كلها للدكتور "على" لعلها تساعد على توضيح شخصية هذا اللص العجيب . .



## الرقم ١٣



ing!

فى الموعد المحدد بعد ثلاثة أيام، اتصل الدكتور "على" "بتختخ" تليفونياً فى التاسعة صباحاً . وقال "تختخ" فى نفسه وهو يرفع سماعة التليفون شىء مدهش، ثلاثة أيام بالساعة والدقيقة . ولكن هذا طبعاً ليس بالغريب على رجل ليس بالغريب على رجل

يعمل « بالكمبيوتر » . . فهو بمرور الوقت يصبح كالعقل الإلكتروني ذاته .

قال الدكتور "على": صباح الخير . النتائج جاهزة . . وأعتقد أنكم ستجدون فيها ما يشبع هوايتكم في البحث والاستنتاج .

تختخ: شكراً يا دكتور. سأكون عندك بعد ساعة! ووضع "تختخ" السهاعة. وأخذ يرتدى الابسه وهو يدندن بلحن الشهور. كان سعيداً لأن المغاارة نضجت. وأن المغامرين الحمسة مقبلون على حل بعض الألغاز التي حيرت رجال الشرطة.

واتصل "تختخ" تليفونيا بالمغامرين . . وطلب منهم انتظاره في حديقة منزل "عاطف" ، فقد تقرر أن يذهب وحده إلى (دار المعارف) . . وفي العاشرة كان يدخل غرفة الدكتور"على "اللامعة المكيفة الهواء . وأحس بالراحة والانتعاش في الجو المكيف بعيداً عن حرارة الشوارع .

كان الدكتور "على " مستغرقاً فى بعض أعماله فقال

" لتختخ ": دقيقة واحدة ! سأتفرغ للحديث معك.

وسرح "تختخ" بخياله فى النتائج التى حصل عليها الحاسب الإلكترونى . كان فى ذهنه فكرة معينة ، تمنى أن تكون النتائج مؤيدة لها . . لقد أحس أن ثمة شيئاً مشتركاً يربط بين عدد من الحوادث الغامضة فى الملف الأزرق . . شيئاً له طابع تاريخى . . ولم يطل به التفكير ، فقد نحى الدكتور مابيده جانباً ثم قال وهو يمد يده بمجموعة من الأوراق إلى "تختخ": هذه هى النتائج . . ومعى صورة منها و يمكن أن أجيب عن أية أسئلة تهمك .

كانت الأوراق مقسمة إلى جداول . وعلى قمة كل جدول عنوان محدد ورقم الحادث وتاريخه ونوعه وأسلوب

السرقة وغيرها من البيانات ، وفى آخرها جدول الاستنتاجات . كان هذا الجدول هو ما يهم "تختخ" ففيه سيعثر على بداية الحيط الذى قد يؤدى إلى كشف بعض السرقات الغامضة . ودق قلبه سريعاً وهو يقرأ فى الجدول السابق للاستنتاجات تحت عنوان حوادث متشابهة ما أثبت نظريته . . فقد كانت هناك ١٣ حادثاً متشابهاً إذ يربط بينها جميعاً طابع واحد . إن المسروقات فيها ذات قيمة أثرية وفنية هامة . . وفى خانة الاستنتاجات قال الحاسب الإلكتروني إن الم ١٣ حادثاً من تنفيذ شخص واحد .

ودق قلب "تختخ " فرحاً . . إن الحاسب الإلكترونى أيّد فكرته . . وبدأ يقرأ الكشف .

١ – سرقة طبق سيڤر مطعم بالفضة.

٧ - سرقة غليون ( بايب ) ( قديم ) .

٣ - سرقة سجادة صغيرة أثرية.

٤ - سرقة تمثال لفارس تركى من البرونز.

٥ - سرقة مرآة صغيرة ذات إطار فضى .

٦ - سرقة خاتم عليه جعران أثرى .

٧ - سرقة مجموعة مخطوطات عن أصول العائلات المصرية.

٨ - سرقة نجفة من الكريستال صناعة (بوهيميا) ١٨٨٥.

٩ - سرقة سيف من الصلب المطعم بالذهب.

١٠ – سرقة كرسى صغير من خشب الورد القديم .

۱۱ – سرقة مجموعة شوك وملاعق ماركة «كريستوفل»

من القرن ١٧.

۱۲ – سرقة لوحة من رسم فنان فارسى مجهول .
 ۱۳ – سرقة زهرية أثرية .

هذه السرقات كلها يربط بينها أن المسروقات فيها ذات طابع أثرى . . فهى جميعاً تحف أو أوراق تتعلق بالماضى والتاريخ . . وهى جميعاً قد سرقت بطريقة واحدة . . ومن شهادة الشهود . . وبعض الأدلة القليلة التى وجدت في بعض أماكن السرقات يمكن أن يقال إنها من ارتكاب شخص واحد. رفع "تختخ" عينيه عن الأوراق وقال : شيء مدهش . .

عمتاز!

ابتسم الدكتور "على " وقال : لقد أعدت كتابة البيانات بحيث تكون قريبة الفهم لكم .

تختخ: لقد قمت أنت والحاسب الإلكتروني بعمل رائع.

الدكتور : لست وحدى بالطبع ، وزملائى بالتأكيد .

تختخ : طبعاً . . طبعاً . . إنني سأحمل هذه الأوراق إلى زملائي لنقرأها معاً . .

ولكن هناك سؤالا: هل يمكن للحاسب الإلكتروني أن يحدد شخصية اللص .. مثلاً طوله .. وزنه .. سنه .. طريقة تفكيره؟! الدكتور "على " : بالطبع هذا ممكن . . برغم أن المعلومات والأدلة التي لدينا تعتبر قليلة جداً . ولكنه يبدو أنه لص على جانب كبير من الذكاء والحذر .

تختخ: والثقافة الفنية أيضاً . . فقد عرف أن لوحة « بلليني » مزيفة بعد أن فحصها ليلة واحدة .

الدكتور "على": هناك ملاحظة هامة للحاسب الاكتروني على هذه الحادثة .. ستجدها في نهاية الاستنتاجات. تختخ: سأقرأ كل شيء بعناية .

الدكتور "على": وبقية الحوادث ؟

تختخ: سأتجاهلها مؤقتاً . . وسنركز جهودنا في البحث عن هذا اللص . . إنه من نوع جديد . . وأسلوبه في ارتكاب حوادثه غاية في الدقة والبراعة . وإذا استطعنا القبض عليه سنعود لفحص بقية الحوادث .

الدكتور "على": على كل حال لن يأخذ منا البحث

عن شخصية اللص أكثر من ساعات . وهذا المساء سيكون التقرير عنه مجهزاً!

قال "تختخ " وهو يقف : لا أدرى كيف أشكرك! ابتسم الدكتور "على " قائلاً : لا شكر على واجب . وانصرف " تختخ " مسرعاً والدنيا لا تتسع لفرحته . . فهذه أول عملية يشترك فيها المغامرون الحمسة و يحلونها بشكل علمي مدروس . . ر بما كان الأول من نوعه في هذا الجزء من العالم .

وعندما وصل "تختخ" إلى منزل "عاطف" كان بقية المغامرين في انتظاره. وسرعان ما التفوا حوله ، وهو يفتح المظروف الكبير الأصفر الذي كانت به نتائج الأبحاث التي قام بها الحاسب الإلكتروني على الحوادث الغامضة في الملف الأزرق.

رأت " لموزة " الأوراق فانتابها الحوف . . كانت أوراقاً كبيرة الحجم ، حافلة بالبيانات والإحصاءات والأرقام . وأدركت أنها لن تفهم شيئاً من كل هذا . . ولم تتردد أن تقول " لتختخ " : إنني أشعر بفزع أمام كل هذه الأوراق . . ولن ألتي نظرة واحدة عليها والذي يهمني هو . . هل توصل

الحاسب الإلكترونى إلى شيء يمكن أن نعتمد عليه فى حل اللغز؟! تختخ: أى لغز ياعزيزتى "لوزة". . إننا لن نحل لغزا واحداً . . إننا سنحل ١٣ لغزاً فى مرة واحدة . . فالعقل الإلكترونى استخرج نتائج تؤكد أن هناك ١٣ حادث سرقة كلها ذات طابع واحد . وارتكبها شخص واحد .

لوزة : الحاسب الإلكتروني فعل هذا!! إنه أعظم مخبر سرى في العالم!

تختخ: ستدهشون إذا عرفتم أن الحاسب الإلكتروني أكد فكرة كانت تطوف بخاطرى ، تنحنح "عاطف" وهو يقول: الآن ستدعى أنك سبقت الحاسب الإلكتروني . . ولعلك ستطلب الآن تغذيتك كما يغذون هذا العقل العجيب. لم يلتفت "تختخ" إلى سخرية "عاطف" وقال: لقد صنف الحاسب الإلكتروني جميع السرقات إلى أنواع. واتضح أن هناك مجموعة من الحوادث ارتكبها شخص واحد ، ومجموعة أخرى ا تكبتها عصابة واحدة . . ومجموعة ثالثة كل حادث منها ارتكبه شخص عفرده ولا يربط بينهما رابط . . إنها نتائج مدهشة يمكن أن تؤدى إلى حل الحمسين قضية التي قيدت ضد مجهول.

نوسة : وهل سنحقق هذه الحوادث جميعاً ؟ تختخ : لا . . إننى أقترح التركيز على الحوادث السما ، و بخاصة أن آخرها ما زال طازجاً وهو سرقة القصر الأخضر .

محب: وبقية الحوادث ؟

تختخ: سنتركها لحين عودة المفتش "سامى" ونناقشه فيها ، ولعل رجال الشرطة بعد بيانات الحاسب الإلكتروني يتمكنون من القبض على اللصوص .

لوزة : والآن نسمع .

تختخ : إن ال ١٣ حادثاً التي حدثتكم عنها يربط بينها جميعاً أن المسروقات فيها ذات طابع أثرى وفني . . وإنها جميعاً ارتكبت بطريقة واحدة ، عدا ثلاثة منها هي سرقة الغليون من صاحبه في محل «جروبي» . . وسرقة المخطوطات الأثرية لأنها سرقت من مكتبة نهاراً . . وسرقة سجادة أثرية صغيرة . . فقد سرقت من متحف نهاراً أيضاً!

محب: يمكن استبعاد هذه الحوادث.

تختخ: لن يربكنا أن تبقى . . لأنها جميعاً لها الطابع نفسه كما قلت .

نوسة : وهل تكفي هذه المعلمومات للقبض على اللص ؟

تختخ: لا بالطبع ، ولكنها تحدد شيئين . . نوع الأشياء التي يسرقها ، وطريقته في السرقة . . إنه يسرق الأشياء الأثرية فقط ، وهو يسرق بطريقة فتح النوافذ كما عرفنا في القصر الأخضر . . وهو ينتي أشياء معينة . . بدليل أنه في كل السرقات التي قام بها كانت أمامه أشياء أكثر قيمة . . ولكنه سرق أشياء أقل قيمة . . وهذا يعني أنه يختار أشياء معينة . . اشياء أقل قيمة . . وهذا يعني أنه يختار أشياء معينة . . مثلاً عندما سرق الجاتم كان أمامه في صندوق المجوهرات عقود وأساور تساوى ألوف الجنيهات ولكنه اختار هذا الجاتم الصغير فقط!

محب: شيء مذهل.

تختخ: بالفعل. . وهذا ما يجعل هذه المغامرة تختلف عن كل المغامرات التي اشتركنا فيها من قبل . . وأنا أعتقد أنها ستنتهي بمفاجأة لنا جميعاً .

عاطف : المهم ما هى الحطوة التالية . لقد وصلتم إلى نهاية اللغز . . وحددتم المفاجأة التى تنتظرنا دون أن نتحرك خطوة واحدة فهل انتهى كل شيء وقبضنا على اللص ؟

ابتسمت "نوسة" قائلة : معك حق يا "عاطف"... تختخ : إنني واثق بأن صباح الغد سيشهد نقطة أخرى

مثيرة . عندما يحدد لنا الجاسب الإلكتروني شخصية اللص . . ومؤقة أعندى استنتاج حتى أسبق الحاسب الإلكتروني من الآن ، وحتى لا أكون موضع سخرية "عاطف".

عاطف: فلنسجل هنا الحدث الفريد.. ما هذا الاستنتاج المثير ؟

سكت "تختخ " لحظات وأخذ يقلب بصره بين الأصدقاء ثم قال : إننا نعرف جميعاً أن اللصوص يسرقون ثم يبيعون المسروقات . . ولكن هذا اللص العجيب لم يسرق شيئاً واحداً ليبيعه . . إنه لم يبع شيئاً مما سرق مطلقاً .

عاطف: ولماذا يسرق إذن ؟

تختخ : لأحد الأسباب الآتية .. أولا : — أن يكون من هواة السرقة .. وهذا مرض معروف. ثانياً : — إنه يسرق فقط لتحدى ذكاء الشرطة . ثالثاً : — إنه يسرق لأنه يحب الاحتفاظ على يسرق . . لأنه فنان ومن هواة التحف والآثار ، بدليل أنه اكتشف اللوحة المزيفة بعد سرقها مباشرة . رابعاً : — وهو الأهم أنه يسرق أشياء كان يملكها أصلا .. أو يتوهم أنه كان يملكها . ولاتنسوا قوله في الورقة الصفراء . . «إن هذه اللوحة لا تخصني » . وساد الصمت الأصدقاء .

### السؤال الصعب



رد الشاويش بضيق : لقد أعدته إلى البلد اليوم .. إنه والد لا يصلح لشيء!

بدأ الغضب على وجه " محب" وقال : لماذا يا شاويش " على " إنه ولد لطيف وذكى .

الشاويش: لقد تعلم في المدارس. ولكنه لا يعرف شيئاً . . فقد طلبت منه ترجمة كلمة واحدة فلم يعرف . تختخ: قد لا تكون وردت عليه في الدروس . . فعي اللغة الإنجليزية مئات الألوف وربما ملايين من الكلمات . .

وبعضها لا يعرفه حتى الأساتذة!!

ضاقت عينا الشاويش وقال : وكيف عرفت أنها كلمة إنجليزية ؟

أدرك "تختخ "أنه نصب لنفسه فخاً ولكنه أسرع يقول: بالطبع أنت لم تسأله أن يترجم كلمة ألمانية أو روسية أو فارسية . . فهو لم يدرس إلا اللغة الإنجليزية حتى الآن .

ارتاح الشاويش لهذا التفسير وقال : لقد كانت كلمة إنجليزية فعلاً . . وأنا أحفظ حروفها . . ولكن . .

قال "تختخ " مقاطعاً : اسمع ياشاويش "على" ، لقد عرفت الكلمة . . وأين وجدتها فلا داعى للف والدوران وإلقاء اللوم على "جلال " .

احمر وجه الشاويش وقال بصوت مرتفع: كيف عرفت؟ لابد أن "جلال" الذى أخبرك بها . . إنه ولد . . . ومرة أخرى قاطعه "تختخ" قاثلاً : ليس "جلال" يا حضرة الشاويش . لقد عرفتها من المحضر الذى أرسلته إلى الجهات المسئولة فى مديرية الأمن . . وهى كلمة « فولس » بالإنجليزية ومعناها « مزيف » وهذا يعنى أن اللوحة التى سرقها اللص كانت « مزيفة » . . لهذا أعادها . . هل لديك استنتاجات

أو معلومات جديدة .

بدا على الشاويش كأنه أصيب بطلقة نارية، وحاول أن يقف ، ولكن من الواضح أنه كان متعباً جدا فقال : لقد أربكتني هذه الحادثة جدا .. فهذه أول مرة أقابل فيها لصا يعيد المسروقات معرضاً نفسه للقبض عليه .. فما هو رأيكم ؟

تختخ: لقد تعودنا أن نتحدث معاً بصراحة ياحضرة الشاويش، برغم أنك دائماً تخفى عنا معلوماتك. لقد ضممنا هذه السرقة إلى بقية الحوادث فى الملف الأزرق . وقمنا بإعطاء كل هذا إلى المسئولين عن الحاسب الإلكترونى فى (دار المعارف). وقد حصلنا على معلومات مهمة جدا وجديدة عن السرقات .

لم يستطع الشاويش تمالك أعصابه هذه المرة وقال: حاسب الكتروني ؟! هل يعمل في إدارة البحث الجنائي ؟

هز "عاطف" رأسه وقال: الحاسب الإلكتروني هو الاسم العلمي للعقل الإلكتروني . . إنه حتى الآن لا يعمل في إدارة البحث الجنائي . . ولكن هذا ممكن على كل حال . . فهل تحب أن نقدم لهم طلباً لعلهم يقبلونه ؟

نسى الشاويش تعبه أمام هذه السخرية ، وقفز واقفاً وابتعد وهو يطلق من فمه كلمات الغضب ، ولكن "تختخ "قام خلفه يودعه برغم كل شيء وقال : ستحصل على خبطة العمر يا حضرة الشاويش وسنضع بين يديك أبرع ما قابلته في حياتك من لصوص .

لم يرد الشاويش بل انصرف مبتعداً . . على حين لحق به " زنجر " وأخذ يمارس هوايته الدائمة في العبث بسروال الشاويش الذي قفز إلى دراجته وانطلق وهو يلعن الأيام التي جعلته يتعرف على هؤلاء الأولاد ، وهذا الكلب المشاغب .

وعادت الجلسة إلى هدوبها . وقالت " لوزة " : إنك تقول يا "تختخ "إن اللص لم يبع شيئاً مطلقاً مما سرقه . فكيف عرفت ؟ تختخ : المسألة في غاية البساطة . . إن الشرطة تأخذ أوصاف المسروقات . . ويتعقب أي شيء منها يظهر في السوق . . وكثير من اللصوص وقعوا في أيدى الشرطة وهم يبيعون المسروقات . . ولو أن هذا اللص باع بعض ما سرقه . . وبخاصة أنها أشياء نادرة ومعروفة ، لوقع في قبضة رجال الشرطة منذ فترة طويلة . . إننا إذا قرأنا نتائج العقل الإلكتروني وجدنا أن اللص ارتكب السرا حادثاً في ثلاثة أعوام تقريباً . . ولو باع

ما سرقه فى العام الأول لسقط منذ زمن بعيد . . وهناك فكرة أخرى . . كما نرى من نتائج الحاسب الإلكترونى أيضاً أن سرقاته تغطى عدداً كبيراً من البلاد . . فقد سرق فى القاهرة . . وفى طنطا . . والمنصورة . . والمنيا . . والأقصر وأسوان . . معنى ذلك أنه لا يسرق أى شيء . . إنه يسرق أشياء محددة . . فلماذا ؟

نوسة : لعلنا نعثر على الإجابة عندما يصلنا تقرير الحاسب الإلكتروني عن شخصية هذا اللص العجيب .

تختخ: ولعل ما يؤيد استنتاجاتى أن هذه ملاحظة هامة للحاسب الإلكترونى على إعادة اللوحة . . وهذه الملاحظة تقول إن اللص يريد اللوحة لا النسخة المزيفة ، إنه يريد الأصل . وعلى كل حال بدلاً من أن نشطح وراء استنتاجات ليست مؤكدة ، فلننتظر ما سيقوله الحاسب الإلكترونى هذا للساء . . فليكن اجتماعنا التالى هنا في السابعة مساء .

\* \* \*

فى السادسة من مساء اليوم نفسه دق جرس التليفون مرة أخرى فى منزل "تختخ"، وكان المتحدث هو الدكتور "على ". . ودار الحديث بينهما عن النتائج التى وصل إليها

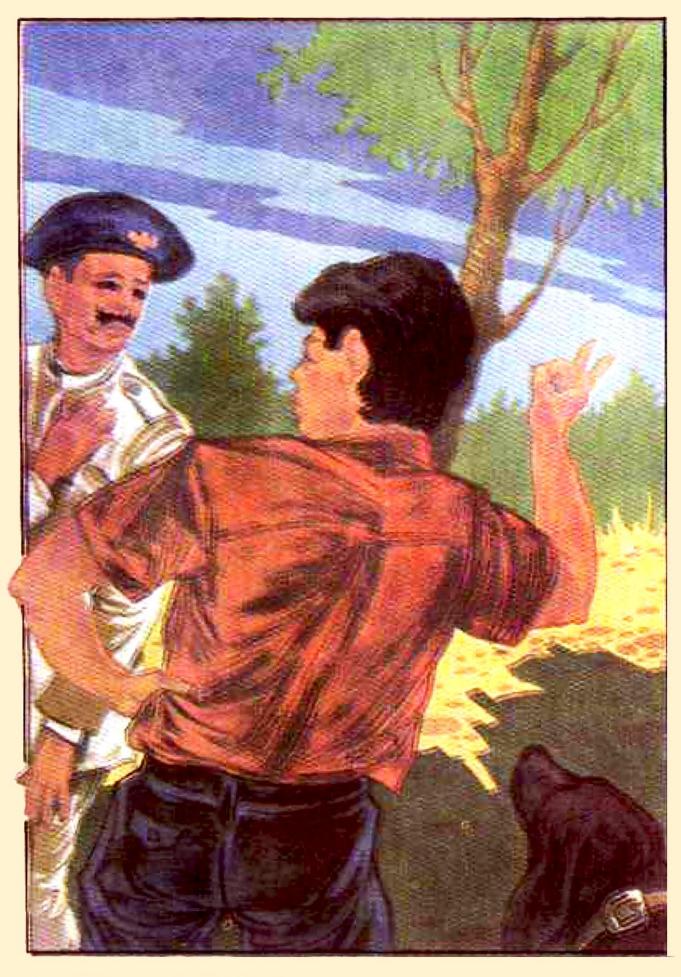

وقال ، تختخ ، للشاويش : ستحصل على خبطة العمر يا شاويش



وقال ، تختخ ، للشاويش ستحصل على خيطة العمر يا شاويش

العقل الإلكتروني عن شخصية اللص المدهش . . وعرض "تختخ " الذهاب إلى منزل الدكتور للحصول على التقرير ، ولكن الدكتور قال : إن التقرير مختصر جداً . . وقد أعددته في لغة سهلة مبسطة حتى يمكنكم الاستفادة به . . أحضر قلماً وورقة .

وأسرع "تختخ " يحضر قلماً وورقاً ، وأخذ يكتب ، وبعد أن انتهى ، شكر الدكتور "على " ثم أخذ ما كتبه وقفز على دراجته وانطلق لمقابلة الأصدقاء في حديقة منزل "عاطف".

كانت " لوزة " تجلس وحدها . . فلم يكن الموعد قد حان بعد . . وقالت له " لوزة " وهي تراه مقبلاً : ماذا وراءك ؟

تختخ: معلومات في غاية الطرافة!

وفى هذه اللحظة ظهر "عاطف". . وجلس "تختخ" يقرأ الورقة التى فى يده دون أن يرفع صوته . . ثم قال : إنه شىء مدهش هذا العقل الإلكترونى . . لقد رسم صورة تقريبية للص . . حتى إننى أتصور لو رأيته الآن لعرفته .

قالت " لوزة " متشوقة : ماذا قال ؟



تختخ: انتظری لحظات یا "لوزة".. حتی یحضر " محب " و " نوسة ".

ولم يكد ينتهى من جملته حتى ظهرا . . واكتمل شمل المغامرين وقال "تختخ" : لقد اتصل بى الدكتور "على "فى السادسة . . وأملانى وصفاً مدهشاً للص . . مبنيًّا على المعلومات التى توافرت عنه فى مختلف سرقاته . . وأخذ يقرأ « رجل بين الخمسين والحامسة والحمسين . . ضئيل الجسم . . شعره خشن . . يلبس نظارات طبية . . وإحدى عينيه هم واحدى عينيه هم المنه . . وإحدى عينيه هم المنه المنه

ويلبس ملابس غالية ولكنها قديمة . . يعرج . فساقه اليسرى أقصر من النمي . . يركب سيارة قديمة .

والتفت "تختخ " إلى الأصدقاء قائلاً : ما رأيكم ؟ عب : ممتاز . . ولكن كيف عرف العقل الإلكتروني كل هذا ؟

تختخ : بناء على المعلومات التي توافرت عن الرجل في مختلف سرقاته . . فقد تذكر " أمين " المكتبة التي سرقت منها المخطوطات إنه بين الخمسين والخامسة والحمسين ، وإنه ضئيل الجسم ، وفي إحدى سرقاته وقعت نظارته الطبية وانكسر زجاجها ، واستطاع رجال المعمل الجنائي أن يحددوا مقاس النظارة بأنها بية في إحدى العينين . . وفي سرقة أخرى اشتبك سرواله بمسار ، وتمزق منه جزء ضئيل . . استطاع رجال المعمل مرة أخرى أن يعرفوا أن الملابس من نسيج غال ، ولكنه قديم ، وبالنسبة للعرج فبعض الآثار التي تركها تبين أن إحدى قدميه غائصة عن الأخرى في الأرض .. هذا دليل قصر ساق عن الساق الأخرى ، أما السيارة القديمة ، فأنتم تذكرون أن آخر سرقة في القصر الأخضر سمع أحد المهندسين بعدها صوت سيارة قديمة تبتعد .

نوسة : إذن فالعقل الإلكتروني جمع هذه المعلومات . ونسقها !

تختخ: بالضبط. ولكن بقى شيء هام . سرقة المخطوطات لقد اتفقنا على أن اللص لا يسرق ليبيع . . أى أنه ليس فى حاجة إلى نقود . . فلماذا يسرق المخطوطات الحاصة بالأسر المصرية القديمة . . إننى أرجح أنه من أسرة عريقة! عاطف : لص من أسرة عريقة!!

تختخ : ولم لا ؟ ! . . !! اللصوصية ليست وقفاً على فئة دون أخرى !

محب: معنى ذلك أن عندنا صورة شبه كاملة له!

نوسة : ولكن لا تؤدى إلى القبض عليه!

تختخ: هنا يتدخل الحاسب الإلكتروني مرة ثالثة . . لقد قام العقل الإلكتروني حتى الآن بعملية تجميع وتوصيف للحوادث الماضية . . المهم الآن أن يعرف المستقبل .

عاطف: مستحيل!!

تختخ: إننى لا أقول إنه سيتنبأ بالمستقبل ، فلا أحد يستطيع ذلك . . ولكننى أعتقد أنه بناء على تحركات اللص في الماضي يمكن أن يستنتج تحركاته في المستقبل .

لوزة: تقصد أنه سيعرف متى سيسرق مرة أخرى ؟ تختخ: بالضبط. . وهذا ما سأطلبه من الدكتور "على". نوسة: لقد طلبنا منه الكثير!

تختخ: إن الرجل أبدى استعداده لمساعدتنا، ولا بأس أن نثقل عليه للمرة الأخيرة .

واتفق الأصدقاء على أن يذهب "تختخ " وحده فى الصباح لمقابلة الدكتور "على ". وفى الموعد المناسب كان هناك.. ولكنه للأسف وجد الدكتور مشغولا بأعمال كثيرة .. ولم يكن "تختخ " قد حدد ،عه موعداً سابقاً للقاء . . وهكذا قرر "تختخ " أن يترك له رسالة . .

صديقنا العزيز الدكتور "على"...

أشكرك باسم المغامرين الخمسة . . وباسم العدالة على معاونتك لنا . . إن المعلومات التي قدمها الحاسب الإلكتروني في المرحلتين السابقتين عن أسلوب اللص وعن صورته وشكله ، تمكن أى شرطى ماهر تتبع اللص والقبض عليه . . ولكن ذلك بالطبع سيستغرق وقتاً طويلاً .

لهذا . . فإن المغامرين الخمسة يقترحون عليك أن تساعدنا للمرة الثالثة . . وذلك برسم خريطة لسرقات اللص . . تشمل ١٥٥

الأماكن والمواعيد ونوع السرقات . . وأعتقد أن الحاسب الإلكتروني يمكنه بناءً على هذه المعلومات أن يضع أمامنا احتمالات تحركات اللص في المرحلة المقبلة .

وإذا استطاع الحاسب الإلكتروني أن يقدم هذه المعادلات. فإن في الإمكان وضع الاحتمالات لأول أو ثاني سرقة تالية يقوم بها و يمكننا بذلك القبض على اللص . . فهل نطمع منك في هذه المساعدة .

إنى فى انتظار كلمة منك . توفيق

و بعد لحظات من دخول الورقة إلى الدكتور "على "... وصل إلى "تختخ " رد فى كلمات قليلة ... سيكون رد الحاسب الإلكترونى جاهزاً صباح الغد .

فأرجو الحضور لتسلمه . على

وحمل "تختخ" الرد وهو فى غاية السعادة ، وعاد إلى المعادى . . لقد استطاعوا فى ثلاثة أيام فقط أن يصلوا إلى معلومات هامة عن اللص . . فهل تؤدى هذه المعلومات إلى القبض عليه ؟ ! وإلى حل ١٣ أو ١٤ لغزاً غامضاً . . هذا ما سيكشف عنه التقرير الأخير للحاسب الإلكتروني .



وصاح الشاويش : إلكتروني . . . إلكتروني . . ما هذا الذي تتحدثون عنه ؟ ا

## احمالات . . ولكن



اللص

كان صباح اليوم التالى صباحاً مشحوناً بالآمال . . فقد عاد " تختخ "من مقابلة الدكتور " على " ومعه عدة احتمالات عن تحركات اللص في المرحلة المقبلة . . وسألت في المرحلة المقبلة . . وسألت الموزة " : ولكن كيف استطاع العقل الإلكتروني أن يحدد هذه الاحتمالات .؟

قال تختخ: المسألة بسيطة . . إن تحريات رجال الشرطة عن السرقات تضمنت معلومات عن المسروقات . . فنها أن طبق « السيڤر » الذي سرقه اللص هو واحد من ستة أطباق مماثلة . . ولكن لا أحد يعرف أين توجد الأطباق الحمسة الباقية . . وهكذا حدد العقل الإلكتروني احتمال قيام اللص بسرقة واحد أو أكثر من هذه الأطباق ليكمل المجموعة .

نوسة: هذا معقول جداً . . وما هي بقية الاحتمالات! تختخ: أن يقوم اللص بسرقة السيف الثاني . . فالسيف الذي سرقه اللص في الحادثة رقم (٩) له مثيل موجود عند أسرة "المرجوشي" وتسكن في المعادي وقد يسعى اللص إلى سرقة السيف ليكدل المجموعة أيضاً .

محب: هذا إذا كان اللص يعرف مكان السيف الثاني . . والأطباق الخمسة!!

تختخ: تماماً.. وسنعرفه نحن أين توجد الأطباق والسيف. عاطف: ولكن كيف ؟

تختخ : هذه هي مهمتنا.. وقد تذكرت الآن أن والدة " نوسة " من هواة التحف ولعلها تفيدنا في هذا الموضوع . نوسة : سأذهب إليها فوراً وأسألها .

وقامت "نوسة" واستمر "تختخ" يقرأ بقية التقرير: الاحتمال الثالث أن يقوم اللص بسرقة شمعدانين من الفضة تابعين للنجفة البلاور التي سرقها وهذان الشمعدانان موجودان عند بائع تحف في شارع الشريفين.

عاطف: ولكن هذه احتمالات كثيرة . . فكيف نراقب كل هؤلاء . . ونحن لا نعلم متى يضرب اللص ضربته . . وحتى

هذه الاحتمالات ليس فيها شيء مؤكد . .

تختخ: أليس من الأفضل تحديد خمسة أو ستة احتمالات بدلاً من أن يظل كل شيء مجهولاً لا نعرف أين ولا متى . . وقبل أن ينتهى "تختخ " من جملته . . ظهر الشاويش "على " وكان واضحاً أنه تلتى أكبر صدمة في حياته . . واستقبله الأصدقاء صامتين . . وقال الشاويش وكأنه يتحدث من بطنه : سرقة أخرى في المعادى . . بالطريقة نفسها .

عرفت . . إذلك . .

ولكن "تختخ" قاطعه قائلاً: لا تتسرع يا شاويش . . لعلك ستقول إننى شريك للص . . صمت الشاويش ولكن شاربه كان يرتعد . . ومضى "تختخ" يقول : إن العقل الإلكتروني عرف هذه الحقيقة أمس .

صاح الشاويش "فرقع " وأخذ يطوح بيديه في الهواء وهو يصيح : إلكتروني . . إلكتروني . . ما هو هذا العقل الإلكتروني الذي تتحدثون عنه . . وكيف يمكن أن يعرف أسرة "المرجوشي " . . والسيف الذي عندهم . . إنني لا أصدق

شيئاً ؛ وسوف أبلغ الجهات المسئولة عنكم ، وعليكم أن توضحوا

موقفكم

وقفز الشاويش خارجاً . . وقال " محب " : لقد صدق العقل الإلكتروني حقاً . . وهذا أحد الاحتمالات التي أشار إليها قد تحقق . . ومعنى ذلك أن بقية الاحتمالات الباقية قابلة للتحقيق . .

لوزة: الآن فقط صدقت كل الكلام عن العقل الإلكتروني هذا . . لقد قام بالدور الأكبر في حل اللغز .

وفى هذه اللحظة وصلت "نوسة " تمسك ورقة صغيرة بيدها ، وأسرعت إليها "لوزة "تخبرها بما حدث . . وكيف سرق السيف من منزل "المرجوشي " .

قالت " نوسة " : إن والدتى تعرف مكان طبقين من الأطباق الخمسة . . لأنهما موجودان عند أسرتين في المعادى . . الأول في منزل الدكتور "حسنين كروم" والثانى في منزل أسرة " أبو حسان " والمجموعة كلها كانت تملكها أسرة "عشم الله" ثم بيعت في مزاد علني عام ١٩٢٩ على أثر أزمة مالية تعرضت لها الأسرة .

ابتسم "عاطف" قائلا: إنه تقرير أدق من تقارير

العقل الإلكتروني .

نوسة : هل تسخر مني ؟

عاطف: أبداً . . إن هذه المعلومات تكمل الاحتمالات ، وقد نصل إلى اللص عن طريقها . . أليس كذلك يا "تختخ"؟ تختخ : فعلاً . . إن مهمتنا مراقبة منزل الدكتور "حسنين" ومنزل عائلة " أبو حسان "كل ليلة .

محب: ولكن اللص قد لا يقدم على هذه السرقة إلا بعد شهور .

تختخ: ليس هناك حل آخر . . على الأقل لحين حضور المفتش " سامى " فإن الشاويش لن يصدقنا .

وجلس الأصدقاء يضعون خطة المراقبة . . ولكن " لوزة " قالت فجأة : لماذا لا نخطر الأسرتين بوجهة نظرنا . . وهما يبلغان الشرطة . . وتتولى الشرطة القبض على اللص .

عب: هذا معقول جداً.

تختخ: ولكن ألا تحبون الاستمتاع برؤية اللص وهو يقع في أيدى الشرطة ؟

نوسة : في هذه الحالة نخطر الأسرتين.. فيقوم رجال الشرطة بإعداد كمين للص داخل المنزلين.. ونقوم نحن بالمراقبة أيضاً. تختخ : أوافق على هذا الاقتراح .

لوزة : ولكن هل يصدقوننا ؟

تختخ: أقترح أن تقوم والدة " نوسة " بإخطار الأسرتين بذلك ، فسوف يقدرون كلامها فإذا لم يصدقوا فليس أمامنا إلا المراقبة .

\* \* \*

عندما تحدث " محب " و " نوسة " إلى والدتهما عما حدث . . والخطوات التي قام بها المغامرون الخمسة ابتسمت السيدة الطيبة وقالت : لا أدرى لماذا تحشرون أنفسكم في هذه الموضوعات الخطيرة . . على كل حال سوف أتحدث مع زوجة الدكتور "حسنين"، ومع زوجة الأستاذ"أبو حسان"، ولا أدرى إن كانتا ستصدقان هذا الكلام أم لا ؟!

وتحدث " محب " مع " تختخ " تليفونياً وأخبره بحديث والدته فقال " تختخ " : سنقوم بالمراقبة . ! فلم يبق أمامنا ما نفعله سوى هذا !

محب : ما رأيك أن تحاول إقناع الشاويش ؟ تختخ : لا مانع . . وإن كنت أعتقد أنه سيصيح فى وجوهنا كالعادة : « فرقعوا من وجهى ! » .

محب: سأتحدث إلى "عاطف". . ونلتقى فى السابعة ونذهب إلى الشاويش ونخبره بما استقر عليه عزمنا . . وهو حر بعد ذلك فما يفعل!

وفى السابعة مساء توجه الأصدقاء الثلاثة لمقابلة الشاويش في منزله . . كان قد ارتاح وتغدى فبدا أحسن حالاً . . فاستقبل الأصدقاء مبتسماً على غيره عادته . . وقام "تختخ" بشرح جميع الحطوات التي مرت بها محاولتهم في حل لغز الحوادث الغامضة . . وكان الحديث منطقيتاً وواضحاً ، حتى إن الشاويش بدا عليه الاقتناع وقال تختخ : والآن نحن نضع بين يديك القضية كلها . . وكل المطلوب منك أن تتقدم وتضع هاتين الميدين على اللص .

تهلل وجه الشاويش . . وقبض أصابعه كأنه يقبض على اللص ، وقام متحمساً وقال : هيا بنا !

تختخ: ليس الآن. فمن استنتاجات العقل الإلكتروني أن اللص يرتكب حوادثه بين الواحدة والثالثة صباحاً.. وقدوضعنا خطة المراقبة بحيث أقوم أنا و "محب" بمراقبة منزل الدكتور "حسنين"، وتقوم أنت و "عاطف" بمراقبة منزل أسرة "أبوحسان" على أن يكون معنا الدراجات حتى إذا ظهر "

مكان، يكون في اسطعتنا إبلاغ المراقبين في المكان الآخر سريعاً.. والمنزلان لحسن الحظ لا يفصل بينهما إلا ثلاثة شوارع. قال الشاويش: إذن نلتقي عند منتصف الليل؟ تختخ: معقول جداً .. وسيكون اللقاء عند محطة القطار. وهكذا انصرف الأصدقاء .. وقضوا الساعات الباقية في منزل "عاطف" ثم انطلقوا للقاء الشاويش عندما انتصف الليل.

مضت ثلاث ليال والمراقبة مستمرة . . وبدا الشاويش يفقد حماسه . وفي الليلة الرابعة قال "لعاطف": إنني لن أنتظر أكثر من هذا فأنتم تضحكون على كالمعتاد . . وقد أضعت ثلاث ليال في السهر!!

ولم ينتظر الشاويش أكثر . . فقد ركب دراجته وترك "عاطف" إلى "عاطف" وحيداً في الظلام . . ونظر "عاطف" إلى ساعته ذات الميناء المضيء . . كانت الثانية والنصف بعد منتصف الليل . . ولم تمض سوى دقائق قليلة حتى أحس "عاطف" بأعصابه تتوتر . . فقد سمع في الصمت الخيم على المكان صوت سيارة تقترب . . وتقترب . . هل هو اللص ؟! كان "عاطف" قد اختار مكمنه في حديقة ڤيلا قديمة . .

على مبعدة من ڤيلا أسرة " أبو حسان " الكبيرة . . وكم كانت مفاجأة له أن اقتربت السيارة في هدوء حتى توقفت أمامه . . وبرغم الظلام استطاع أن يتبين هيكل السيارة القديم . . فهل هو اللص اللغز الذي ارتكب هذه الحوادث الغامضة ؟! قبع "عاطف "مكانه محتبساً الأنفاس .. وفتح بابالسيارة في هدوء . . ثم نزل في الظلام شبح رجل قصير القامة . . وقف قليلا ينظر حوله ثم تقدم إلى ناحية ڤيلا أسرة "أبوحسان ".. كان يعرج . . وأدرك "عاطف "أنه أمام اللص الحطير . أخذ يفكر لحظات قبل أن يقدم على خطوته التالية . . إن الاتفاق بين المعامرين أن يسرع من يرى اللص إلى المجموعة الثانية لإخطارها.. ولكن "عاطف "خشىأن يقوم اللص بسرقته ويهرب قبل أن يصلوا. أو يتراجع أو ينصرف لأى سبب من الأسباب. ولم يكد اللص يدخل حديقة قيلا "أبو حسان" حتى خرج " عاطف " من مكمنه في حذر . . واقترب من السيارة . وأخرج مصباحه وأطلق خيطاً من النور على رقمها وحفظه سريعاً وعرف أن ماركتها « بونتياك » ثم قفز إلى دراجته وانطلق لإخطار "تختخ" و "محب" ، وقال لنفسه حتى لوهرب اللص الآن . . فنحن نعرف السيارة ورقمها ومن السهل على







رجال الشرطة تتبعها. وصل "عاطف" فوجد "تختخ" و"محب" يختفيان خلف شجرة كبيرة . . فاقترب منهما سريعاً وأدركا معاً أنه يحدل أنباءً . وقال "عاطف": الرجل ظهر! ورددالاثنان في صوت واحد: هل أنت متأكد؟ عاطف : السيارة القديمة. والساق القصيرة.. ودخل حديقة فيلا" عائلة أبو حسان " وقد تركني الشاويش منذ فترة. وقفز الاثنان إلى دراجتهما . . وانطلق الثلاثة وخلفهم " زنجر "

إلى المكان . . وعندما وصلوا إلى هناك كانت السيارة القديمة ما زالت واقفة في مكانها!

همس " محب " : ماذا نفعل الآن ؟

تختخ: لن نستطيع الاتصال بالشاويش الآن وإلا هرب اللص. . أقترح أن نحاول نحن القبض عليه .

عجب: قد يكون مسلحاً!

وساد الصمت الثلاثة لحظات . . إن مغادرة الشاويش

مكانه قلبت خططهم رأساً على عقب فماذا يفعلون ؟!

عاطف : إننا ثلاثة ، وأعتقد أن في إمكاننا أن نقفز

عليه ونشل حركته . . ولا تنسيا أن " زنجر " معنا .

وارتفعت همهمة "زنجر" في الظلام . . إنه مستعد أيضاً . تختخ : الحل الوحيد أن نعطله حتى يذهب أحدنا ويستدعى الشاويش من منزله .

عب : إنها خطة من خطتنا القديمة!

تختخ: نعم.. تفريغ أحد الإطارات من الهواء.. أسرع أنت يا "محب" لإحضار الشاويش.

وأسرع "محب" ينفذ ما قاله "تختخ"، على حين تقدم " تختخ " و"عاطف" من السيارة ، وبعد دقائق كان أحد

الإطارات قد أفرغ الهواء .. وظهر الرجل قادماً من الحديقة ، واختبأ الاثنان في الحديقة المقابلة . . وأقبل الرجل حتى وصل إلى السيارة . . كان يرفع بين يديه شيئاً لم يشك الصديقان أته طبق « السيفر » . . وفتح باب السيارة ودخل وأدارها ، ومظمت لحظات ، ثم انطلق . . ولكنه لم يسر سوى بضعة أمتار وتوقف ، وأدرك الصديقان أنه تنبه إلى الإطار الفارغ .

نزل الرجل . . وأسرع يدور حول السيارة . . وانحنى على الإطار الفارغ وتحسسه ، ثم وقف وفتح شنطة السيارة لإخراج الإطار الاحتياطى . . وفى هذه اللحظة قال "تختخ" : سأذهب لمساعدته .

عاطف : هل تهزر ؟

تختخ : أبداً!

وانطلق "تختخ " إلى حيث وقف الرجل يخرج الإطار . . وتظاهر أنه مار بالصدفة ، ثم توقف بجواره وقال : هل تحاج إلى معونة يا سيدى ؟

قال الرجل: شكراً . . لا شيء . .

. . تختخ : إنني أعرف كيف أغير الإطار بسرعة . . وأعطني ما تثاء . .

قال الرجل: لابأس. . هيا . .

وأخرج " تختخ " الإطار الاحتياطي . . ثم تناول المفتاح وأخذ يفك « الصواميل » . . كان يعمل ببطء كسباً للوقت ، متظاهراً بأن المسامير لا تريد أن تدور . . وكان الرجل يشجعه أن يسرع . . ولكن " تختخ " كان ينفذ خطته في الإبطاء . . وبرغم محاولته التأخير، فقد أنهى فك المسامير . . وجذب الإطار الفارغ . . وأخذ في تركيب الإطار الاحتياطي دون أن يظهر " عاطف " ، وأخذ "تختخ " يلعن في سره الشاويش و " محب " لتأخرهما . . فقد كاد الإطار يركب دون أن يظهرا . . وقرر أنه إذا لم يظهر الشاويش بعد الانتهاء من الإطار . . فلا بد أن يشتبك مع الرجل . . وانتهى فعلا تركيب الإطار . . ومد الرجل يده في جيبه ، ثم مدها " لتختخ " ليعطيه بعض النةود ، وكانت هذه فرصة " تختخ " الوحيدة ، فقد أمسك بذراع الرجل ولواها بشدة وتأوه الرجل .. وبكل ما يملك " تختخ " من قوة أدار الرجل وهو يلوى ذراعه خلفه حتى انكفأ على الأرض . . وفي هذه اللحظة انطلق " زنجر " ثم "عاطف " وانقضا على الرجل . . ودار صراع بين النلاثة . . كان واضحاً أن الرجل - برغم كبر سنه وعرجه - قوى البنية . .

ولاحظ " تختخ " أنه يحاول مد يده في جيبه . . وأدرك أنه مسلح . .

كان الصراع يبدو فى صمت لا يقطعه سوى زمجرة " زنجر " . . وفجأة ظهر ضوء بطارية قوى وارتفع صوت الشاويش يصيح : قف ؟!

وتقدم الشاويش "على "كالصاعقة ، ورفع مسدسه فى وجه الرجل قائلاً: أنت مقبوض عليك باسم القانون فلاتتحرك .

\* \* \*

بعد يومين نشرت الصحف الصباحية الثلاثة قصة القبض على اللض تحت عناوين مثيرة .

# أغرب قصة للص الغامض

رجل من أسرة عريقة يحاول استرداد أملاك أسرته عن طريق السرقة ، الشاويش "على" يقبض على لص ارتكب 1٤ حادثاً دون أن يترك أثراً واحداً .

وقالت الصحف إن اللص من أسرة "عشم الله" التي كانت من أغنى الأسر المصرية في أوائل هذا القرن. وإن

الأسرة اضطرت إلى بيع ما تملك فى المزادات تحت ضغط ظروف اقتصادية . . وإن اللص هو حفيد "عشم الله الكبير". وإنه اتخذ قراراً باستعادة أملاك أسرته القديمة بالسرقة . . وقد عثر فى مسكنه على جميع التحف التى سرقت فى الحوادث الخامضة . . واعترف بسرقها . . وقالت الجرائد إن الشاويش "على "هو الذى قبض على اللص .

\* \* \*

وفى المعادى كانت نظرات الإعجاب تحيط بالشاويش حينها ذهب . . على حين كان المغامرون الحمسة الذين كان لهم الفضل الحقيق فى القبض على اللص يعيشون خلف الستار كالمعتاد . . و بالطبع لم يذكر أحد شيئاً عن الحاسب الإلكترونى على الإطلاق . . وهو الذى أدى دوره مع المغامرين الحمسة . . وهكذا لم يذكر فى التحقيقات . . ولا جاء ذكره فى الصحف . . وهو كالمغامرين الحمسة يعمل دون أجر ، ودون شهرة .

ر تت)

# العقل الإلكتروني × الحاسب الإلكتروني ١٠ أو أو عالم الإلكترونات عالم الإلكترونات

تميز النصف الثانى من القرن العشرين ، بالتقدم العلمى المذهل . لهذا يطلقون عليه تسميات علمية مختلفة . فيقولون إننا نعيش في عصر اللذرة . . أو عصر الفضاء . . أو عصر الإلكتر ونات . والحقيقة أن التسمية الثالثة أقرب إلى الحقيقة . . فنحن حقاً نعيش في عصر الإلكتر ونات التي جعلت عشرات بل مئات الأجهزة العلمية قابلة للتحقيق والعمل . . وإدارة أعقد الأجهزة والآلات بطريقة صحيحة .

وأبرز ما حقفه عصر الإلكتر ونات ومكوناته هذا الجهاز الجبار الذي يعرف علمياً باسم الحاسب الإلكتر وني .. وإن أطلقت عليه الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة اسم العقل الإلكتر وني .. والحاسب الإلكتر وني نتاج جهود علمية بدأت منذ ١٨١٢ عندما توصل الأستاذ «بباج الستاذ الرياضيات بجامعة «كامبردج »إلى تصميم نظرى لآلة حاسبة كهر بائية . . ولكن الإمكانيات التكنولوچية حالت دول تنفيذ هذه الفكرة عملياً .

وفى بداية القرن العشرين بدأت التجارب لعمل آلة حاسبة كهر بائية. وفى الثلاثينيات من هذا القرن . . أمكن عمل أول حاسب إلكتر ونى بجهد مشترك بين شركة أ . ب . م . والأستاذ « أيكن » بجامعة « هارفارد » ثم تم تصنيع حاسب إلكتر ونى آخر فى جامعة « بنسلفانيا » بأمريكا . . . ولكنه كان كبيراً لدرجة أن و زنه كان ٣٠ طناً ، واحتاج إلى قائمة طولها ٢٠ متراً وعرضها ١٨ متراً . ثم تلاه عام ١٩٥١ أول حاسب إلكتر ونى يستخدم خارج الدراسات الجامعية . وهكذا يمكن أن يقال إن الحاسب الإلكتر ونى عمره نحو ربع قرن .

و بمرور الوقت تم تصنيع مئات الحاسبات الإلكترونية بأحجام ق ولأغراض شتى. والحاسب الإلكتروني يقوم بالعمليات الآتية : 1 —العمليات الحسابية .

٢ – العمليات المنطقية ( المقارنة بين الكميات والقيم والأرقام )
 وتتخذ القرارات بناء على نتائج هذه المقارنة .

٣ - تخزين المعلومات .

وهذه العمليات كلها يقوم بها الإنسان طبعاً ؛ فما هي ميزة الحاسب الإلكتروني ؟!

إنه يمتاز بالسرعة الهائلة في كل هذه العمليات . . دون خطأ . . ودون أن يتعب ، مع قدرة على تخزين معلومات منوعة كثيرة جداً . يتكون الحاسب الإلكتروني من عدة آلات ، يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات :

١ ــ وحدات إدخال المعلومات: مثل وحدات قراءة البطاقات المثقبة ، والتي تستطيع قراءة ٠٠٠ بطاقة في الدقيقة تحتوى كل منها على ٨٠ رقماً . وكذلك وحدات الأشرطة الممغنطة التي تنقل البيانات بسرعة ٨٠٠٠ رقم في الثانية . و يحتوى الشريط الممغنط التي تختزن عليه هذه البيانات على حوالى ٢٠ مليون رقم .

٢ - وحدات استخراج النتائج: وأهمها وحدة الطباعة الني تطبع
 ١٢٠٠ سطر فى الدقيقة يحتوى كل منها على ١٣٢ رقماً ، أى حوالى ١٥٨ ألف رقم فى الدقيقة ، والأسطوانات الممغنطة التي يخزن عليها حوالى ١٠٠ مليون رقم .

٣ - الوحدة المركزية : وهي بمثابة الجهاز العصبي في جسم الإنسان، فيتم من خلالها إصدار الأوامر لجميع الوحدات، كما تقوم بتنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية بسرعة تقاس بأجزاء من مليون من الثانية ، وفي بعض الحالات بجزء من بليون من الثانية .

وتتنوع استخدامات الحاسبات الإلكترونية .. فهى تقوم بجميع أنواع الحسابات التجارية والصناعية وتصميم الآلات ، وإدارة المصانع والمستشفيات ، وإنشاء المكتبات والتخطيط ، والكشف عن الجرائم وغيرها . إن إمكانيات الحاسبات الإلكترونية لاحد لها ولكن كل ذلك في النهاية نتاج العقل البشرى . . فهو إذن مجرد آلة تخزن معلومات يمليها عليها الإنسان . . بهذا فهو ليس عقلاً . . ولكنه آلة حاسبة .



طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع)













### لغز العقل الإلكتروني

كان الملف مليناً بالحوادث التي لم يستطع رجال الشرطة حله وكانت عليه كلمتان « ضد مجهول » .

اللف . .

ولكن ذلك كان مستحياةً . .

وفجأة قرر المغامرون الخمسة إدخال عنصر جديد في البحث

الجنائي . . إنه العقل الإلكتروني . .

ودارت معركة جبارة بين العقل واللص . . فن الذى انتصر ؟ لغز جديد . . بأسلوب جديد للمغامرين الذين تحبهم .







